

2258.13725.2 Al-Ashtar Fī shi"r al-nakbah

| DATE ISSUED | DATE DUE  | DATE ISSUED | DATE DUE |
|-------------|-----------|-------------|----------|
| XJULY       | 8 AUG 1/5 | 79          |          |
| METURNE     | D AUG 9'7 | 3           |          |
|             |           |             |          |
|             |           |             |          |
|             |           |             |          |
|             |           |             |          |
|             |           |             |          |
|             |           |             |          |



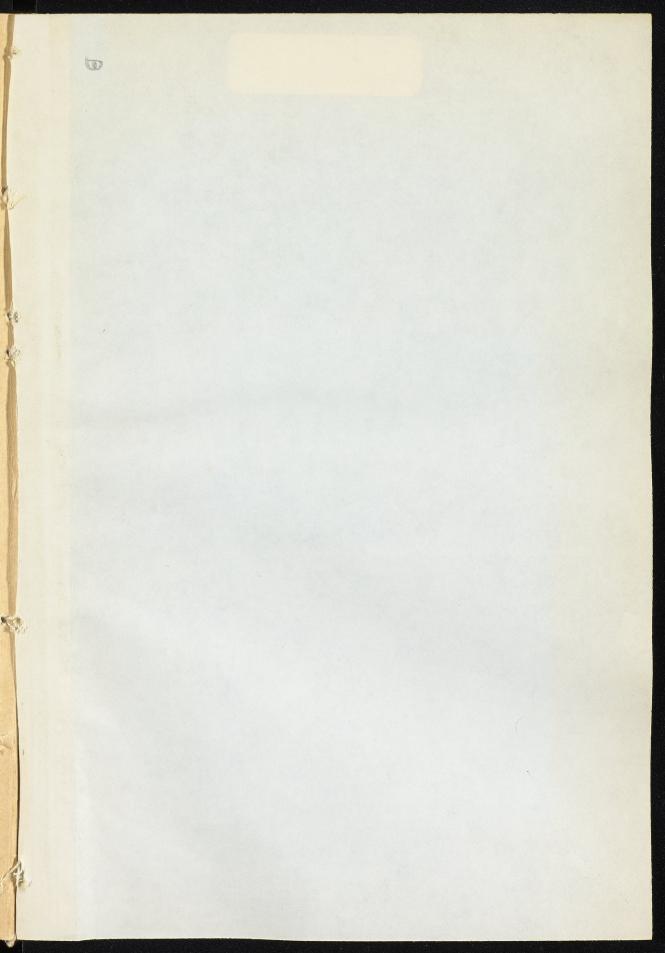

الدكتور صالح الأثنز المأسنة ومن المناذني كلية الآداب بجامعة ومن

في شيرالنابة

بحث تخطيطي في أصداء نكبة فلسطين في الشعر العربي المعاصر

197. - a 1419

مطبئة جامعة دمشق

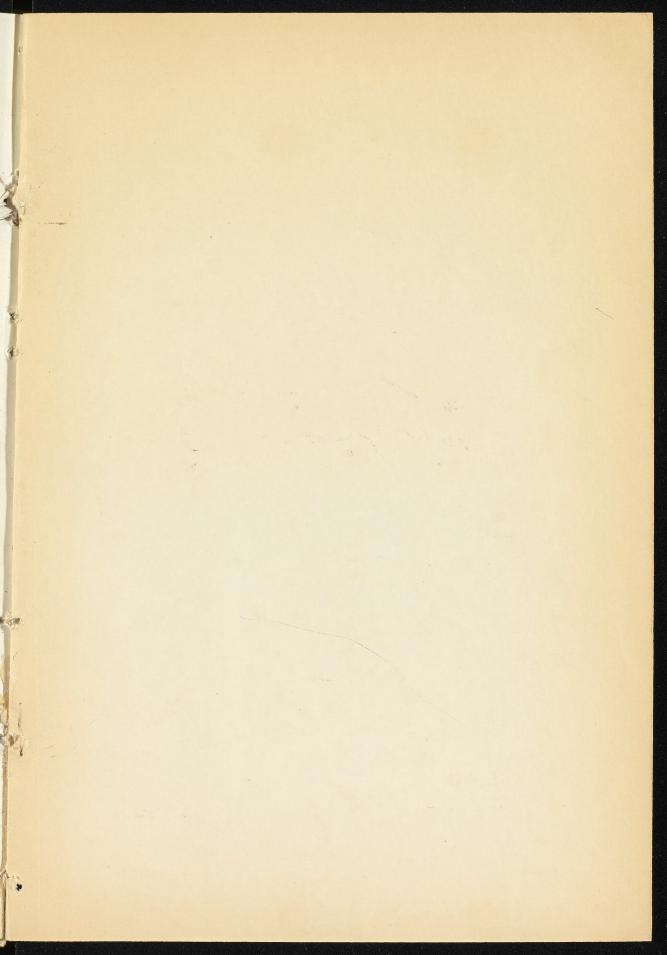

في شعر النكبة

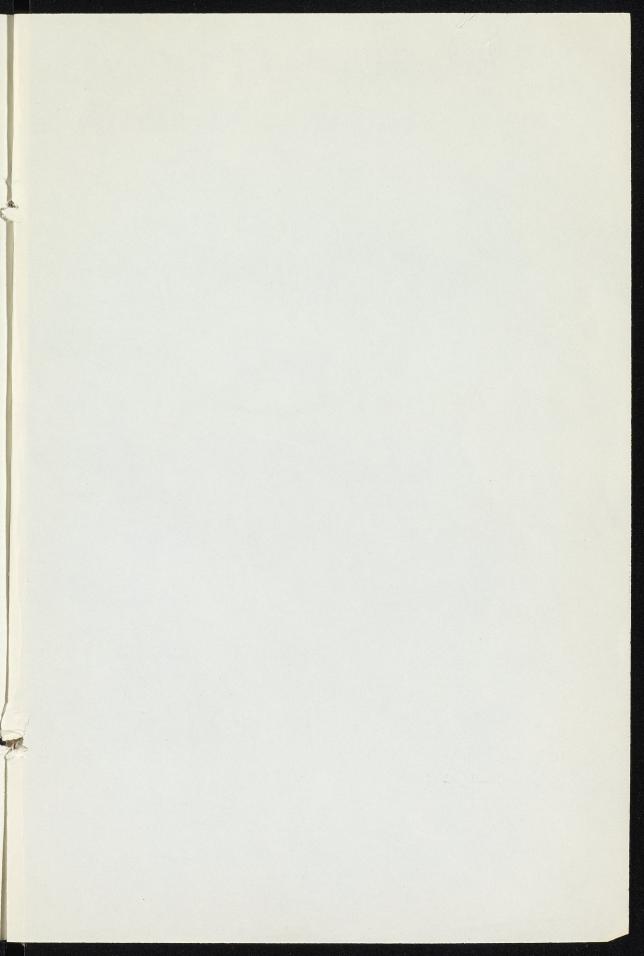

al-Ashtar, Salih

الدكتور صلح الأثيثر المادن كلنالآداب بجامعة دمث

Fi shir al. nakbah



بحث تخطيطي في أصداء نكبة فلسطين في الشعر العربي المعاصر

الطبعة الاولى

2258 . 13725 . 2

### بسيليله التحزالت م

إلى الأسود الرابضة في (مخيم العروب) على الضفة الغربية من الأردن ..

إلبها ، وقد استبد بها الحنين الى الوطن المغصوب ، وأرّقها انتظار أذات الفجر لتلبي صيحة الزحف المقدّس . .

إليها أهدي هذه الصفحات!

2-2-68 19



قبل ثلاثة أعوام، كنت أطوف مع نفر من طلابي في جامعة دمشق بالضفّة الغربية من الأردن، ودخلنا معسكراً للاجئين قريباً من مدينة الخليل، فطالعتنا وجوه من البؤس تلخص ملامحها المتمرّدة اليابسة قصة النكبة، ولفظت الخيام السود من جوفها أشباحاً منهوكة أقبلت تغوص في الطين الى ساحة المعسكر، وتجمّعت في صف متكسّر طويل، لترد للزائرين التحية!

أحسست بالغصة تحرق حلقي ، وبالدمعة تتحجّر في جفني ، وأنا أشهد هذا القطيع الآدمي الذاهل ، وأيقظني من شرودي صوت دافى عثار ، انفجر من قلب أحد اللاجئين ، ينشد شعراً ينبض بالحنين الى الأرض الشهيدة ، ويموج بالايمان والتصميم على الشأر والعودة ، ونظرت الى المشرّدين فإذا الوجوه الصفر الشاحبة تلتقي عند الثأر على أمل أشاع في أديمها حمرة العزيمة ، واذا العيون الضائعة الظامئة الى الانتقام ، يجمعها ذلك الشعر ، فتلتقي معه عند هدف واحد، ويدوي المعسكر بزئير الغاضبين :

#### – إننا لعائدون!

وغامت صورة المعسكر أمام عيني الدامعتين ، ورحت أقول في نفسي : هذا دور الأدب في معركتنا الكبرى ، فقد استطاع الشعر أن يفجر من أعماق اليأس والموت والظلام شعلة الأمل والحياة ، وأن يعيد للأشباح الحائرة إيمانها بالنضال والنصر ، ومثل هذا الدور المجيد للشعر يستحق الرصد والدراسة ...

وعدت الى دمشق ، وفي عيني صورة حزينة لأولئكم الاخوة اللاجئين القابعين في (مخيم العروب) ، وفي أذني صدى راعش لذلك الصوت الدافيء الثائر ، وعكفت منذ ذلك اليوم على شعر النكبة ، أجمعه وأضم أشتاته ، من دواوين الشعراء المعاصرين ، ومن المجلات الأدبية والصحف ، حتى تجمع لدي منه قدر كاف ،

يصور أبرز ملامح النكبة ، ويشف - كما أقدر - عن أهم خصائص الشعر فيها ، ولهذا أجزت لنفسي أن أنجز هذه الدراسة ، وفي يقيني أن هنالك شعراً نظمته النكبة ولم تصل اليه يدي ، وحسب هذه الدراسة إذا أن تظل بحثاً تخطيطياً مختصراً ، يشق الطريق ، ويقيم الصوى ، ويحث خطا الباحثين على متابعة السير!

أما المنهج الذي ارتضيته لهذا البحث فقد أملته طبيعة النكبة نفسها، ذلك أن الذكبة الفلسطينية مرّت في دورين كبيرين، وصدور قرار التقسيم هو الحدّ الفاصل بينها، ولهذا فإن الدراسة المقارنة لشعر كل دور، وأثره في تصوير أبعاد النكبة الواقعية والوجدانية، منهج سليم موات، يبرز لأعيننا الخط البياني لشعر النكبة وتطوره، ويضع أيدينا على أهم خصائصه ومميزاته، ولا بد لنا قبل أن نأخذ في دراسة شعر كل دور من تقديم فرش تاريخي، ينير لأعيننا ظلمة النكبة، ويرينا كيف وقعت الكارثة، وكيف تطورت مراحلها، وماهي أخطاؤنا العظمي ونقاط ضعفنا، فتحديد هذا الجانب التاريخي الواقعي، يوجة دراستنا لشعر النكبة، ويعيننا على تقويم الاتجاهات التي سار فيها شعراء النكبة.

سنعرض إذاً الحقائق التاريخية لكل دور قبل دراسة شعره، وسننتهي بعدذلك إلى فصل نكثف فيه خصائص شعر النكبة في دوريها.. ورجاؤنا من بعد أن تثير هذه الدراسة لشعر النكبة عزيمة الباحثين

لدراسة الجانب الآخر من أدب النكبة ، أعني النثر بمختلف فنو نه ، من مقالة وقصة ومسرحية ، فالنكبة أعنف تجربة عاشتها أمتنا العربية في تاريخها الحديث، والأدب الذي انبثق عنها هو أشد جوانب أدبنا المعاصر ارتباطاً بالنفس العربية وتجاوباً معها ، وفي دراسة هذا الجانب ، ورصد تياراته وخصائصه ، تقويم للاتجاه الرئيسي الفعال في الأدب العربي المعاصر كله .

صِسَلِح الأيشير

دمشق

# الفصل لأول

الدور الا ول: النكبة قبل قرار التقسيم

لنكبة العرب العظمى في فلسطين جذور بعيدة، ترجع بنا إلى فجر التاريخ الحديث للأمة العربية ، منذ تمطى العملاق الغربي في نهم مسعور ، وهو يرى الرجل العثاني المريض نائماً على تراث معر، من جملته رقعة من الأرض مترامية الأطراف ، عامرة بخيرات تسيل اللعاب ! وهذه الرقعة الغارقة في الظلام والجهل والنوم هي الوطن العربي الذي أغرى نابوليون ، فأقبل من الغرب يحدوه الشوق إلى الفتح ، ومد يده فأمسك بمصر ومعظم فلسطين ، وتهيأ لالتهام بقية الوطن العربي، حين صحا « الرجل المريض » من غيبو بنه ، واستطاع الوطن العربي، حين صحا « الرجل المريض » من غيبو بنه ، واستطاع بتأييد من الانكليز أن يرد النسر الفرنسي عن سماء المشرق !

ومر زمن .. وحفر اسماعيل القناة بسواعد المصريين ودمهم ودموعهم ، وظنوا أنها ستكون شريانا يحمل إليهم دم الحياة ، ولكن استهتار الحديوي وحيلة الاستعار جعلا منها ثعبانا ملتفاً على عنق الوطن العربي : فقد باع اسماعيل القناة سلعة رخيصة بأربعة ملايين جنيه ، وهو الذي أنفق في حفلة افتتاح القناة وحدها نصف هذا المبلغ ، ودفع المليونير اليهودي روتشيلد الملايين الأربعة إلى رئيس وزراء بربطانيا اليهودي دزرائيلي، فأصبح الانكليز يملكون القناة ، ويحفظون بربطانيا اليهودي دزرائيلي، فأصبح الانكليز يملكون القناة ، والتي لايريد لروتشيلد هذه اليد (اليهودية) التي طو ق بها عنق بريطانيا ، والتي لايريد من ورائها مناً ولاشكوراً ، غير تأييد بريطانيا الأدبي للصهيونيين بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين .

وأقبل القرن العشرون، والأمة العربيه لاتزال في سباتها العميق، لم يستيقظ منها غير نفر قليل، تلقوا تعليمهم في اوربا، أو في الآستانة التي كانت يومذاك تصخب بالحركات القومية والاصلاحية، وقد هالهم تأخر قومهم ونومهم، فصرخوا فيهم، ولكن صرخاتهم ضاعت في نفوس ميتة، فلم يردهم ذاك عن عزيمة النضال، وظلوا يعقدون المؤتمرات ويدعون إلى الاصلاح، وهؤلاء هم الشباب القوميون العرب الذين باركوا ثورة الشريف حسين على الحكم العثاني، وأيدوها وقد موا الضحايا من أنفسهم في سبيلها.

لم يكن تأييـد الشباب القوميين العرب للثورة العربيـة هوكل

مايدعمها ، فمن وراء الشريف حسين كان نفوذ أهله وعشيرته ، ووعود بريطانيـا له بدعم استقلال العرب ، وذهبُ ( لورانس ) الذي كان ينثره بدون حساب ، ليرفع به « أعمدة الحكمة السبعة »!

وانتهت الحرب الكونية الأولى، وأخفقت ثورة الحسين، لأن آماله الكبيرة لم تحسب لغدر بريطانيا حساباً، ولأن إيمان الشباب القومي بثورته لم يكن يتوهج في قلوب عامة العرب، حتى ولا في قلوب خاصتهم، وقد رأى كثير من العرب في ثورة الحسين خيانة للمسلمين، فهبوا يحاربونها، ويدافعون عن الخلافة العثمانية، ويحذرون من مطامع المستعمرين المتربصين، ولقد هاجم الشريف حسيناً شاعر كبير آنذاك، هو شوقي، مهاجمة عنيفة، ورجا الأتراك ألا يلغوا الخلافة ليتولاها رجل عاجز أوهي المسلمين بجراحه:

من قائـل للمسلمين مقـالة لم ُيوحها غيرَ النصيحة واح لا تبذلوا ُبرد النبي لعاجز ِ عُزُلَ يدافـع دونه بالراح بالأمس أوهى المسلمين جراحة ً واليومَ مدّ لهم يد الجرّاح

ومثل هذا القول من شوقي كان يمثّل في ذلك الحين عواطف مصر وكثير من أهل الشام والعراق والجزيرة ، ولهذا خاب الشائرون ، واقتسم المنتصرون في الحرب مناطق النفوذ في العالم العربي ، واحتل جيش الانكليز بقيادة (اللنبي) فلسطين ، وقدّم وزير خارجيتهم (بلفور) سنة١٩١٧ وعده المشئوم إلى اللورد اليهودي (روتشيلد): «إن

حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين ، وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية » .

كان هذا الوعد خاتمة جهود مسعورة لم تنم لحظة منذ خلافة السلطان عبد الحميد ، فقد حاول الصهيو نيون شراء السلطان بالملايين فما أفلحوا، وعرض زعيمهم (هر تزل) عليه مليو في جنيه استرليني ليمنح اليهود امتيازاً بانشاء مستعمرات يهودية زراعية في فلسطين ، فرفض عبد الحميد عرضه ، وكاد الصهاينة ييأسون ، ولكن الحرب الكونية الأولى أنقذتهم من يأسهم ، وذلك أن كلاً من الطرفين المتحاربين كان يطمع في كسب تأييد اليهودية العالمية إلى جانبه ، وكان وعد بلفور ثمن فوز الحلفاء بدعم الصهيونية لهم ، فأعانتهم بأموالها و نفوذها في الولايات المتحدة لتخوض الحرب إلى جانبهم حتى نجحت ، ومنذ الولايات المتحدة لتخوض الحرب إلى جانبهم حتى نجحت ، ومنذ ونقمة الشعوب عليهم ، لجشعهم المادي و تعصبهم الطائفي و خياناتهم و تخريبهم ، فأصبحوا ينتظرون يوم الهجرة الى فلسطين .

استلم اليهو دوعد بلفور كلمات عاطفية مشجعة تغذي آمالهم بالعودة الى بلد يزعمون أن لهم فيه حقوقاً تاريخية منذ ألني سنة ! ولكنهم استطاعو ا خلال ثلاثين سنة أن يحيلوا الكلمات حقيقة واقعة بجدهم ودسم وكيدهم ؛ يقول (وايزمان) زعيمهم : «كانت مهمتي في كل مكان وزمان أن أوضح للصهيو نيين أن تصريح (بلفور) ليس إلا إطاراً،

علينا أن نملاً ه نحن بجهودنا ، والحق أن جهودهم لم تقف ، فما يكاد الجنرال (اللنبي) يدخل القدس حتى يستقبل في مركز قيادته بالرملة اللجنة الصهيونية القادمة لدراسة الوضع في فلسطين ، ثم تنطلق الآلة الصهيونية ، تجمع المال لتشتري الأراضي العربية من أصحابها بأي ثمن ، وتسجلها ملكاً أبدياً للأمة اليهودية جمعاء ، ثم تقسمها قطعاً وتؤجرها المهاجرين القادمين ، وتمنحهم القروض لبناء المساكن ، وتساعدهم على الاستيطان ، في ظل وارف من عطف حكومة الانتداب الانكليزية ، وفي أشهر قليلة كانت الأرض الجرداء تتحول الى مستعمرات زاهية وجنات عامرة بالمواطنين المهاجرين ، العاكفين على تعلم اللغة العبرية ، والخاضعين لعملية صهر قومي تجمع أشتاتهم ، وتنسق أمورهم وتوحدها .

ونظّم اليهود أنفسهم في وكالة يهودية ترعاهم وتحمي مصالحهم: تشتري الأرض، وتبني المستعمرات، وتفوز بامتياز البحر الميت وثرواته، وتبني لليهود ميناء خاصاً في تل أبيب، لتجارتهم واقتصادهم. لقد بدأت الخيوط الأولى للنكبة تبرز لكل عين، ولكن العرب لم يكونوا الى ذلك اليوم ليحسوا بالخطر الرهيب إحساساً كافياً، وإذا تحر كوا فلكي يقوموا بإضراب أو مشاغبات أو ثورات لا تلتقي

المستعمرات ، ويستعدون للمعركة المقبلة ، ويستقبلون كل يوم أفواج المهاجرين من كل صوب ، فيزدادون بهم قوة و تنظيماً !

وجاءت الحرب العالمية الثانية لتعينهم على إنشاء المصانع الضخمة، وتتيح لهم تدريب فتيانهم وتسليحهم ، حتى أصبح لهم في جيش الحكومة فيلق يهودي شارته نجمة داود! وكانت دعاياتهم الهائلة تبني لهم في كل بلد رأياً عاماً يساندهم ويعطف عليهم ، لاضطهاد النازية لهم وفتكها بهم ، وعندما أوشكت الحرب أن تنتهي ، كان الرأي العام العالمي المخدوع بهم يناصرهم ، وبخاصة في الولايات المتحدة موطن نفوذهم الأول.

وماكاد النصريتم للحلفاء حتى أسهمت الولايات المتحدة مع بريطانيا في البحث عن حل للمشكلة الفاسطينية ، وتمت اللعبة الناجحة بوضع القضية بين يدى منظمة الأمم المتحدة ، وأعلنت بريطانيا أنها ستنهي الانتداب على فاسطين في الخامس عشر من أيار سنة ١٩٤٨.

كان النفوذ الصهيوني والأميركي يجند القوى في المنظمة الدولية إلى جانب اليهود ؛ وحين كشف الاتحاد السوفيتي عن نواياه أيضاً بتأييد قرار التشريد للشعب العربي من فلسطين ، وقفت الأمة العربية على باب تجربة عنيفة حمراء ، تدعوهم إلى إثبات وجودهم وقدرتهم على باب تجربة عنيفة حمراء ، تدعوهم الميان و وكانت الجامعة على الاحتفاظ بكيانهم الأرضي الموروث عن آبائهم ، وكانت الجامعة العربية بدولها السبع يومذاك تقف في الميدان ، ولما لم تستطع دولها العربية بدولها السبع يومذاك تقف في الميدان ، ولما لم تستطع دولها

الأعضاء في المنظمة الدولية إثارة الضمير العالمي، لأن ضميرها هي لم يتحرك للنكبة، ولأن الدول العربية التي يجري البترول من تحتها حبسها البخل والخوف والخيانة عن تهديد مصالح الغرب وامتيازاته فيها، فقد صدر قرار التقسيم، ودوّى الرصاص في أرض النبوات، لتصبغها دماء الجريمة الكبرى.



The same of the sa

## الفصالاتاني

### شعر النكبة في الدور الاول

عرضنا الحقائق التاريخية المخزية التي مه دت لوقوع المأساة القومية العظمى، وبان بذلك أن فلسطين كانت في السنوات الثلاثين الأخيرة، منذ وعد بلفور، تسير نحو الهاوية المرعبة سيراً حثيثاً أعمى! غير أن صوت الشعر كان يدوي في أرجاء العالم العربي كله، يوقظ النائمين، ويحذر الغافلين، وينذر بالخطر القريب الداهم، وكان أقوى الأصوات وأعمقها ينبعث من قلب شاعر فلسطيني كبير، أدرك بوعيه وبصيرته أن ليل المحنة قريب، ورأى قومه لاهين غافلين، فصرخ في النائمين، يهز ضمائرهم، ويقوي عزائمهم، ويصور لهم المستقبل الأسود الرهيب، إلى أن تظاهر عليه اليأس والداء فصرعاه عن عمر الأسود الرهيب، إلى أن تظاهر عليه اليأس والداء فصرعاه عن عمر

الزهر والربيع ، ولمّا يتجاوز السادسة والثلاثين ، ورحل عن دنياه قبل أن يشهد بعينيه مصرع فلسطين!

ذلك شاعر فلسطين الكبير ابراهيم طوقان ، المولود في نابلس سنة ١٩٠٥ ، وقد أسهم بلده والقدس والجامعة الامير كية في بيروت في تكوين ثقافته ، ثم انطلق ولما يبلغ الخامسة والعشرين ليتولى التدريس في الثانويات فالجامعة الأمير كية ، ثم أصبح مديراً للبرامج العربية في إذاعة فلسطين سنة ١٩٣٦ ، فلاحقته الدسائس ، وثارت الصهيونية على أحاديثه الاذاعية الموجهة توجيها عربياً قومياً سليماً ، فأقصي عن العمل ، ليلتحق بالعراق ، ويعود الى مهنة المعلم ، فأرهق بذلك نفسه ، وعاوده المرض فردة إلى نابلس ليطوي فيها صفحة شبا به .

و نقلّب اليوم ديوان ابراهيم طوقان فيطالعنا منه أنين قلب جريح، يقص في تفصيل حزين حكاية النكبة في دورها الأول، مغمّسة بالألم واللوعة والخوف على مستقبل وطنه وأمته، وتلتهب في جوانحها أنفاس من الحماسة الحزينة والرجاء الكئيب، ترتعش كالنار أمام كل فدائي وشهيد، فطوقان كان في شعره الوطني الذي يؤرخ نشأة النكبة صاحب رسالة. لقد أحب طوقان وطنه ومجد فيه الجمال والبهاء:

موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هـــــل أراك

سالماً منعَّماً وغانماً مكرَّماً هل أراك في علاك تبلغ الساك موطني

ومن قلب الشاعر المحب لوطنه تنطلق النقمة العارمة على المحتل المستعمر، في سخرية ُمرة بالانكليز ووعدوزيرهم (بلفور) لليهود:

وعرفنا بكم صديقاً وفياً كيف ننسي انتدا بهواحتلاله و خجلنا من (لطفكم) يوم قلتم وعـدُ بلفور نافذ لا محاله كل أفضالكم على الرأس والعين ن وليست في حاجة لدلاله ولئن ساء حالنا فكفانا أنكم عندنا بأحسن حاله أجلاء عن البلاد تريـدو ن فنجلو أم محقنا والإزاله

قد شهدنا لعهدكم بالعداله وختمنا لجندكم بالبساله غير أن الطريق طالت علينا وعليكم فمالنا والإطاله

ومن ( لطف ) المحتل وفضله أن أصبح العربي يرسف في الجور والفقر والفساد ، وأصبح المهاجرون اليهود كالطوفات يهدد العرب بالفناء:

منذ احتللتم وشؤم العيش يرهقنا فقرأ ويجورا وإتعاسا وإفسادا بفضلكم قد طغى طوفان هجرتهم وكان وعداً تلقيناه إيعادا وانصرف طوقان إلى ضمير الشعب ، ينفخ فيه روح المقاومة

والجهاد، ويتغنى ببطولة كل فدائي يتلظى قلبه بين جنبيه بالغاية النبيلة الكبرى ، أما فمه فيو:

لفظ النار والدما 'خلق الحزم أبكيا يده تسبق الفها منهج الحق مظلما ركنها قد تهدما ضجت الأرض والسما

صامت لو تڪليا قل لمن عاب صمته وأخو الحزم لم تزل لا تلوموه قد رأى وبلادأ أحبها وخصوماً يبغيهم

هو بالباب واقف والردى منه خائف فاهدئي يا عواصف خجلاً من شجاعته!

حتى إذا سقط الفدائي شهيداً ، كان غناء طوقان اللحن الثائر الذي يشيّعه الى أبواب الخلود ، ويجعل اسم الشهيد أغرودة البطولة الهازجة في فم الزمن:

وطغى الهول فاقتحم ثابت القلب والقدم وجمت دونها الهمم ء ومن جوهر الكرم

عبس الخطب فابتسم رابط الجأش والنهي نفسه طوع ممية وهي من عنصر الفدا

لم يُشيَّع بدمعة من حبيب ولا سكن ورجما أدرج الترا ب سليباً من الكفن لا تقل أين جسمه واسمه في فم الزمن أرسل النور في العيو ن فما تعرف الوسن

وكان طوقان يرى تدفق آلاف المهاجرين اليهود على فلسطين، يتسللون إليها من البحر، بالتهريب حيناً ، وباسم السياحة حيناً ، وعين السلطة الانكليزية غافلة أو متغافلة ، والعرب نائمون:

يهاجر ألف مم ألف مهربا ويدخل ألف سائحاً غير آيب وفي البحر آلاف كأن عبابه وأموا جهمشحونة في المراكب بني وطني هل يقظة بعد رقدة وهل من شعاع بين تلك الغياهب

ومن أين لبني وطنه أن يستيقظوا ، وكثير منهم يخطف ذهب اليهود أبصارهم ، فيبيعونهم أرضهم ، وهم لايدرون أنهم يرتكبون الجناية الكبرى ، وأنهم لم يبيعوا أرضاً وإنما باعوا لعدوهم المتر بص بهم وطناً :

باعوا البلاد إلى أعدائهم طمعاً قد يعذرون لوان الجوع أرغمهم يابائع الأرض لم تحفل بعاقبة لقد جنيت على الاحفاد والهفي! وغر ك الذهب اللاع تحرزه

بالمال ، لكتما أوطاً نهم باعوا والله ماعطشوا يوماً ولاجاعوا ولاتعلمت أن الخصم خددًاعُ وهم عبيدٌ وخددًامُ وأتباعُ إن السراب - كما تدريه ـ لمّاع

فكّربمو تك في أرض نشأت َ بها ﴿ وَاتْرَكُ لَقَبْرِكُ أَرْضَا طُولُهَا بَاعُ ۖ وكان طوقان يحذّر المخدوعين بالثراء الموقوت من ثمن ما باعوا من أراض ، ويتنبأ ـ وياحسرة القلب لصدق ماتنباً به ـ أن احتلال اليهود لفلسطين آت ، وأن يوم الرحيل عن الديار قريب :

هيهات ذلك إن في بيع الثرى فقد الثراء فيه الرحيل عن الربو ع غداً إلى دار الفناء فاليومَ أمرحُ كاسياً وغداً سأُنبذُ بالعراء وأكثر ماكان يروع طوقان مايراه من خيانة زعماء البلادلقضيتها، فقد كان هؤلاء الزعماء سماسرة البلاد ، يخدعون الشعب ويخدرونه بمعسول اللفظ، وبمز ّقون بأهوائهم وخلافاتهم وحدته ، ليشغلوه بالتناحر فيما بينه، وينصرفوا في غفلته إلى بيـع البلاد:

أما سماسرة البلاد فعصبة " عار" على أهل البلاد بقاؤها هم أهلُ نجدتها وإن أنكرتهم وهمُ \_ وأنفك راغمُ \_ زعماؤها و ماتها، وبهم يتم خرابها وعلى يديهم بيعها وشراؤها ويحاول طوقان أن يكشف للشعب الغافل عن وجه الزعامة

وخياناتها القناع:

حبدًا لويصوم منّا زعيم مثل أغندي) عسى يفيدصيا مه نَ يموتُ الزعيمُ لولا طعامهُ

لايصُم عن طعامه ، في فلسطي ليَحْم عن مبيعه الأرضَ يحفظ بقعة تستريحُ فيها عظامه! و يصرخ طوقان في أذن الشعب يحذّره من خيانات هؤ لاءالزعماء، فالوطن قد ابتلي بهم، وهم عصابة من الدلالين، لا يخافون الله في وطنهم: وطني مبتلى بعصبة دلاً لين لايتّقون فيه الله! ولكن الشعب غافل أنائم مأخو ذبح اسة زعمائه الخونة:

فإلى مى ياابن البلا د وأنت تؤخذ بالحماسه وإلى متى زعماء قدو مك يخلبونك بالكياسه واكم متا أحطنا خائناً منهم بهالات القداسه وكأن طوقان يهز بصرخاته أصناماً حجرية لاتتحرك ، ولا تبالي مصائرها:

أمامك أيها العربي يوم تشيب طوله سود النواصي وأنت كما عهد تك لاتبالي بغير مظاهر العبث الرخاص مصيرك بات يامسه الأداني وسار حديثه بين الأقاصي فلا رحب القصور غدا بباق لساكنها ولاضيق الخصاص ولم يكن طوقان يُخفى تشاؤمه ، وهو يرى الشقاق يمز ق

وحدة الأمة ، فيُعلن ـ والحسرة تدمي قلبه ـ يأسه من الخلاص : والله لأ يرجى الخلاص ُ وأمركم فوضى وشملُ العاملين بمزق ُ! وهكذا أدى طوقات رسالته الوطنية خير تأدية ، فدعا بصدق ، وحذر وأنذر ، وصور الاحلام وبكى الآلام ، ولم يصانع المستعمرين ، ولم يجامل زعياً ، ولم يسكت عن خائن ، وخلف

في ديوانه قولة حق دامغة تفصّل أسباب النكبة، وتحدّد تبعة المسئولين، فكان بكل ذلك شاعر النكبة الأول في هذا الدور، طغى بقوة شاعريته، وصدق وطنيته، وعمق انفعالاته الشعرية ، على أكثر من عاصره من شعراء النكبة ، ولعل من رحمة الله بطوقان أن يقبضه اليه ، فلا يتاح له أن يشهد شيئاً من الدور الثاني من النكبة ، ولوعاش لرأى قومه مشردين في كل أرض ، هائمين على وجوههم في الدروب المظلمة ، وقد خلقوا وطنهم المغصوب نهباً لحفنة من شذاذ الآفاق ، وأسلموا أنفسهم إلى البؤس والحرمان والعراء ...

يجب ألا ننسى أن الشعراء العرب من كل قطر أسهموا في غناء الدور الأول من النكبة ، ولكن شعراء فلسطين هم الذين نهضوا بالحظ الاوفى ، فكان صوتهم ينطلق من أرض النكبة ، يحكي أحداثها ويرسم أبعادها ، ويستثير نخوة العرب في كل مكان لمد يد العون الى هذا الجزء المنكوب من أرض العرب .

إلى جانب هذه الصورة التي رسمها طوقان للنكبة في دورها الأول لابد من ابراز بعض الملامح المتميزة التي خطها شعراء آخرون، وسنقتصر على عدد منهم، يمثلون في غناء النكبة اتجاهات أو تيارات، ويصدرون فيها عن مذاهب وعقائد يؤمنون بها ويدعون إليها.

كان ابراهيم طوقان سليل أسرة اقطاعية كبيرة في نابلس، وعلى الرغم من نفور الشاعر من الاقطاعية، و نضاله الدائب ليكسب لقمة عيشه

بكد مطوال حياته ، فإن اللون الاشتراكي لم يصبغ غناءه القومي لأحداث النكبة ، وهنايأتي دور شاعر فلسطيني آخر كانت مأساة بلاده تعيش في أعصابه الثائرة ، فتتدفق على فمه شعراً يهدر بالألم والقوة والرغبة في الاستشهاد.

ولد الشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود عام ١٩١٣ في (عنبتا) بين نابلس وطولكرم، من أسرة فلاحين تزرع الارض وتمنحها الجهد والعرق، ثم لا تفوز منها بغير العيش الكفاف، ولهذا لم يستطع عبد الرحيم محمود أن يزيد على تحصيله الثانوي في طولكرم ونابلس شيئاً، فترك الدراسة ليعمل شرطياً ثم معلماً ، وفي سنة ١٩٣٦ ألقى بنفسه في أتون المعركة ، فطاردته السلطة ، فالتجأ إلى العراق فترة عاد بعدها إلى فلسطين ؛ وفي سنة ١٩٤٨ نجده متطوعاً في جيش الانقاذ ، يخوض فلسطين ؛ وفي سنة ١٩٤٨ غجده منها عند قرية الشجرة ، مخلفاً صبية ثلاثة وزوجاً لم تستطع أعصابها أن تحمل الفاجعة ، فجنت لمقتله .

هذه الخطوط السريعة من حياة الشاعر الثائر تنعكس في شعر عبد الرحيم محمود ، فإذا هو بطل مغوار ، يحمل دوماً روحه على يده ويقتحم غمرات الموت غير هيّاب ولا وجل :

سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى فإماً عمات يغيظ العمدى فإماً عمات يغيظ العمدى ونفس الشريف لهما غايتان ورود المنايا ونيل المنى

لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أغد أرى مقتلي دون حقي السليب ودون بلاد يلاد لأذني سماعُ الصليل ويبهج نفسي وجسم تجندل في المعمعان تناوشه جار-

ولكن أغذ إليه الخطا ودون بلادي هو المبتغى ويبهج نفسي مسيل الدما تناوشه جارحات الفلل

لعمرك هذا ممات الرجال فمن رام موتا شريفاً فذا أخوفاً! وعندي تهون الحياة وذلاً! وإني لربّ الإبا بقلبي سأرمي وجوه العاداة وقلبي حديد وناري لظى

وعندما زار الأمير سعود فلسطين سنة ١٩٣٦ ألقى الشاعر بين يديه قصيدة تفيض بالألم والشكوى ، وسأله فيها :

المسجد الأقصى أجئت تزوره أم جئت من قبل الضياع تودّعه ! وفي شعر عبد الرحيم محمود نغمة اشتراكية مؤمنة ، وفي جوانحه روح فلاح ذاق من جور الإقطاع في وطنه كل مرارة ، وبلا بنفسه عوز الفقير وحاجته ، فأرسل من أغوار قلبه هذه الصرخة المتمردة الثائرة على الوضع الاجتاعي الفاسد :

بغي في قسمة الأرزاق ناس وقالوا: هكذا قسم الإله! وقالوا: إن أحب الله عبداً برزقته المقدرة ابتلاه دعونا، إن يكن هذا صحيحاً ير الفقراء معبوداً خلاه لقد وصفوا الإله بشر ظلم بما قالوا! تنزه في علاه وهناك شاعر فلسطيني ثالث، أسهم في غناء النكبة بدوريها، وهو اليوم لاجيء في الاقليم الشمالي، ولايزال يوالي إنشاد أغانيه الحزينة الرائعة، يبث فيها شوقه اللهفان إلى وطنه المغصوب.

ولد عبد الكريم الكرمي ، المعروف بأبي سلمى ، في طولكرم عام ١٩٠٧ من أسرة شهرت بالعلم والوجاهة ، فأ بوه الشيخ سعيد الكرمي كان من أعلام فلسطين ومن أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق ، وقد أتيح لأبي سلمى أن يتم تحصيله الثانوي في دمشق قبل در استه للحقوق في القدس ، وعمل بعد ذلك محامياً في حيفا الى سقوطها عام ١٩٤٨ ، فنزح منها الى عكا ، ثم اختار دمشق دار إقامة له ، فعاد إلى البلدالذي شهد من قبل ذكريات صباه ، ليعمل مدرساً في ثانوياته .

كان أبو سلمى يصدر في شعره ، في الدور الاول من النكبة ، عن عقيدة يسارية حانقة ، تهيج في نفسه الثورة على أصحاب المال والسلطان ، وأشهر شعره في هذا الدور قصيد ته الدالية التي يهجو فيها ملوك العرب، ويندد بموقفهم المخزي الذي شل حركة الثورة الفلسطينية سنة ١٩٣٦، وهذه القصيدة نموذج لشعر أبي سلمى الثائر الذي تلهب النقمة العارمة أنفاسه ، ويؤجج الحقد قوافيه :

انشر على لهب القصيد شكوى العبيد إلى العبيد شكوى يرددها الزما ن غداً إلى أبد الأبيد

قالوا: الملوك! وإنهم لايملكون سوى الهبيد (۱) دكت عروش زينو ها بالسلاسل والقيود سحقاً لمن لايعرفو ن سوى التعلّل بالوعود وأذلهم وعد اليهو د ولا أذل من اليهود ومن حمم القصيدة اللاهبة يرسل أبو سلمى لعناته إلى الملوك، واحداً إثر واحد، وفي مقدمتهم ابن السعود:

إني لأرسلها مُجَلُّ جِلْد جلةً إلى الملك السعودي ثم إلى صاحب عمان ، الملك عبد الله :

وأبو طلال في ربا عمّان يحلُم بالحدود اقعد فلست أخا العلا والمجد وانعم بالقعود المجد أن يحمى الرصا صعلى المدى حمر البنود واحكم على الشطرنج ليه سعلى الفيالق والجنود ثم إلى الإمام اليمني في عاصمته السعيدة:

عرّ ج على اليمن السعيد دوليس باليمن السعيد واذكر إماماً لا يزا ل يعيش في دنيا ثمود ثم إلى بغداد والعرش الهاشمي فيها:
واعطف على بغداد واند دب عرش هرون الرشيد

<sup>(</sup>١) \_ الحنظل .

حتى إذا جاء دور فاروق، ولحيته التي كان يرسلها يومذاك، ليضلل بها شعبه ، صرخ الشاعر به :

دع سبحة التضليل واخ لمع عنك كاذبة البرود أحسبت أن الملك بالة سبيح يُطلب والورود وكأن أبا سلمى يرى أن هذه اللعنات الفردية لا تشفى غيظه، فيمد يده بهذه الصفعة الجماعية:

إيه ملوك العرب لا كنتم ملوكاً في الوجود هل تشهدون محاكم الته فتيش في العصر الجديد قوموا اسمعوا من كل نا حية يصيح دمُ الشهيد قومو! انظروا الأهلين بي ن الوعد ضاعوا والوعيد ما بين ملقى في السجو ن وبين منفي شريد أو بسين أرملة تول ول أو يتيم أو فقيد قوموا انظروا الوطن الذبي حمن الوريد الى الوريد

ويلتفت أبو سلمى الى الشعب ، بعد أن نفض يديه من الطبقة الحاكمة في البلاد العربية ، فيحاول أن يوقظه ، ويطالبه جهرة بالا تجاه إلى البسارية :

يا أيها الشعب النبي لل أمنت من شر العثار أنت الذي تهدي السبي لل من اليمين الى اليسار

و بعد اليسارية تكون الثورة ويتم التحرير :

وفي هذا الدور اتجاه يميني في غناء النكبة ،كان أصحابه يؤمنون بأن السياسة الاستعمارية في فلسطين حرب صليبية جديدة ، وبمن يمثلون هذا الاتجاة الشاعر الاسلامي برهان الدين العبوشي ، وكان لسان حال جمعية الشبان المسلمين في فلسطين، ومن جيد شعره قوله في قصيدة (الوطن المبيع):

ماكان أجدر لويموت ُ بغابه فإذا تحطم سيفه فبنابه جيش النبي بشيبه وشبابه

له على الليث المهدد غابُه والحريد فعابُه والحريد فع عن حماه بسيفه فانمش الهوت الزؤام كما مشى وهكذا كان شعر الذكبة في

وهكذاكان شعر النكبة في دورها الأول، على الرغم من اختلاف مشاربقائليه، وتعددالتيارات التي يصدرعنها ، يدعوالشعب دعوة واحدة الى القوة والتعبئة والنضال ، لانقاذ الوطن ، والصمود أمام الغزو الصهيوني والاستعمار الغربي . . كلذلك قبل أن يقر التقسيم وتقع الكارثة العظمى .

\* \*

# الفصالاتالث

الدور الثاني : النكبة بعد قرار التقسيم

عندما أوصت اللجنة الانكلو أمير كية بتقسيم فلسطين ،ضجعربها وأرغت الجامعة العربية وأزبدت! وتبارت حكوماتها في إرسال برقيات الإنذار والتهديد، وصدر قرارالتقسيم، والتقي مجلس الجامعة لدراسة الوضع الجديد، وانتهى إلى أن يوصي بإرسال جبش للانقاذ الى فلسطين من ثلاثة آلاف عربي متطوع، بعد أن عرف أن لدى اليهود مالايقل عن سبعين ألفاً من المجندين المسلحين!

و تكوّن جيش الانقاذ المأمول، وكان خليطاً من أقلية مخلصة مستشهدة، وأكثرية مرتزقة لاهية، وقيادة هزيلة الخبرة والتنظيم والتجهيز والإيمان! وعندما كان هذا الجيش يدخل فلسطين 'كانت الأسر

الفلسطينية الغنية تنزح الى مصر وسورية ولبنان ؛ وتوالت الضربات على جيش الإنقاذ فشلَّت مافيه من قوة ، والدول العربية تتظاهر أمام شعوبها بالاستعداد والاستبسال ، ولم تقم بعمل عسكري حاسم ؛ وانتهز اليهود الفرصة فشنوا عدواناً وحشياً مقصوداً على ديرياسين، فانتهكوا الأعراض ، وذبحوا السكان ، ونجحوا في نشر الذعر والخوف ، وأصبح هم العربي في فلسطين أن ينجو بنفسه وأهله ، وتدفقت أمواج اللاجئين على الضفة الغربية من الأردن ، والبلاد العربية المجاورة ، وبهذا السلاح الماحق من الرعب الجماعي وانهيار الأعصاب أجلى اليهود العرب عن طبريا وحيفا ويافا وعشرات المدن والقرى ، حتى إذا أقبل الرابع عشر من أيار عام ١٩٤٨ ظهر للعالم أن المجتمع اليهودي في فلسطين أصبح دولة قائمة ، وأن المجتمع العربي فيها بدأ يلفظ أنفاسه ، ويتحول الى قطعان مذعورة من الغرباء اللاجئين الهائمين على الدروب! أما الذين لم يبرحوا يقاومون، فلم يكن لديهم من أمل سوى تدخل الجيوش العربية لاسترداد فلسطين!

عند ذلك أعلنت الدول العربية السبع ، وبضغط من شعوبها وحماستها ، الحرب على اسرائيل ، في الدقيقة الاولى من اليوم الخامس عشر من أيار ، ودخلت فلسطين بعض الفرق العسكرية العربية ، للقيام « بنزهة حربية » في الأرض المقدسة .

كان في رأسكل حاكم عربي هدف لاينام له الليل، ومطامع يأمل

أن يجنيها من وراء المعركة (الوابحة!) التي أمر جيش بلاده بأن يخوضها:

أما فاروق فكان يريد أن يسترد احترام شعبه له ، بعد أن فقده بمباذله وسوء أخلاقه وتصرفاته ، ويريد أن يملأ جيبه بالأرباح المستورة من صفقة الأسلحة الفاسدة ، ويريد أن يحتفظ بالزعامة في الوطن العربي .

وأما ابن السعود فكان يريد أن يُلهي المطالبين بإلغاء المتيازات الزيت الاميركية في بلاده ، ليظل ثمن زيت الله ينصب (دولارات) لاحصر لها في جيبه العام ، ولن يضيره بعد ذلك أن يرسل عدداً من البدو المسلحين للقتال مع الجيش المصري .

وأما عبد الله فكانت تلتمع في عينيه آمال نهمة ، فشوقة الى ضم الضفة الغربية بين ذراعيه شوق قديم ، ويؤكد العارفون أنه اجتمع بزعماء اليهود ، ومن بينهم غولدا مايرسون (التي ستصبح وزيرة للخارجية الاسرائيلية) واتفق معهم على قبول قرار التقسيم ، وتعهّد لمم بأن يقف الجيشان الأردني والعراقي الزاحفان على فلسطين عند الحدود التي رسمها قرار التقسيم (۱)!

<sup>(</sup>۱) تفصیل هذه الخیانة فی کتاب (النکبة) لعارف العارف ج ۱ ص ۱۹۷ ، و فی مذکرات قائد القدس عبد الله التل صفحات سود أخرى تقص بإسهاب أخبار هذه الخیانة وغیرها ...

وأما عبد الإله ، الوصي على العرش العراقي، فكان يريد أن يدعم آمال عمه عبد الله في توسيع رقعة عرشه الهاشمي ، وأن يتظاهر للشعب العراقي بنصرة فلسطين ، بإرسال فرق من الجيش العراقي الى الأرض المقدسة !.

وأما الإمام اليمني السعيد فلم يجدد من شعبه حماسة واندفاعاً ، فاكتنى \_ أعزه الله \_ بالدعوات الصالحات بالنصر المؤزر للجيوش الزاحفة!

وأما لبنان الجبل الأشم فلا يستطيع أن يتخلف عن تمثيل دوره السباعي في المسرحية الحربية ، وهو جار فلسطين المستغيثة ! وأما سورية — أخيراً — فقدكانت محنة فلسطين محك الوعي القومي الناضج فيها ، وكانت القلوب المؤمنة تضطرم عزيمة وحماسة ، ولكن الحماسة وحدها لاتكفي ، فالجيش السوري الباسل كانصغيراً ، ابن سنتين أو ثلاث ، تنقصه الكثرة والمعدات والأسلحة ، وإن لم تنقصه الرغبة في التضحية والاستشهاد .

وهكذا زحفت الجيوش العربية على فلسطين ، ومن أسبوع وأسبوع ، والجيوش العربية تقتحم ما أقر التقسيم إبقاءه عربياً من الأرض الشهيدة ، دون معارك تذكر ، ويؤكد العارفون أنه لو لا هجوم سلاح الجو المصري على المراكز اليهودية ، وهجوم الجيش السوري الفتي على سمخ واحتلاله مشهار هاياردن ، لما كان في التمثيلية

الحربية مشهد جدي واحد يوهم الشعوب العربية أن القتال تدور رحاه في فلسطين!.

لقدكانت الجيوش العربية متفرقة متخاذلة ، قليلة العدد ، هزيلة الخبرة ، يعوزها التدريب والتنظيم ، ولم تكن هذه الجيوش معدة لخوض معارك حربية ، بلكان أكثرها فرقاً أعدها الملوك لاستقبالاتهم واحتفالات الأعياد ، والقيام ( بالاستعراضات ) في شو ارخالعو اصم العربية ! أما السلاح فكان فضلات عتيقة فاسدة ، خير مافيها طيارات لا مدافع لها ، ومدافع لا قنا بل لها ، وقنا بل لا تنفجر ! وعلى الجيوش العربية أن تقاوم بهذه الأسلحة عدواً منظماً مدرباً ، قد عباً جميع العربية أن تقاوم بهذه الأسلحة عدواً منظماً مدرباً ، قد عباً جميع قواه البشرية والمادية والعقلية والسياسية ، وفي يده أحدث الأسلحة وأفتكها وأمضاها !

لهذا كله كان على الدول العربية أن تقبل الهدنة الاولى لمدة شهر، وقد تمكن اليهود خلاله من أن يعززوا قواهم، والدول العربية تجتمع حكوماتها المجرمة في مشاورات مسرحية لاطائل منها، حتى إذا عادت الحرب برز الخلاف بين العرب أنفسهم، فاختلف الهاشميون وغير الهاشميين في قضية تأليف حكومة فلسطينية، وانسحب الجيش الأردني من اللد والرملة، وتبعه الجيش العراقي، وخلا الميدان بذلك أمام القوات الاسرائيلية، فتقدمت واحتلت عدة مدن ومئات القرى، ومساحات واسعة من الأرض العربية، وهرب السكان العربهائمين

على وجوههم ، وقد باغتهم العدو في دورهم ، وتفرقوا مذعورين ، يطلبون النجاة بأنفسهم ، وخلّفوا في أرضهم كل ما يملكون ، وأقبلوا يلتجئون الى المناطق العربية ، بثيابهم التي على أجسادهم ، وازداد عدد اللاجئين عشرات الألوف!

ازداد صوت الدول العربية ضعفاً بتفرق كلمة حكوماتها ، واضطرت الى قبول قرار مجلس الأمن بوقف القتال بعد عشرة أيام من استئنافه . .

و تفاقم الخلاف بين الحكومات العربية ، فقررت الجامعة العربية انشاء حكومة عموم فلسطين في غزة ، لتقف أمام أطاع الملك عبد الله ، وأجاب هـذا على قرار مجلس الجامعة بضم الضفة الغربية من الأردن الى الشرقية ، وأعلن وحدة المماكة الأردنية العتيدة! وبذلك فاز عبد الله من الغنيمة بنصيب الأسد!

ومضتأيام الهدنة الثانية ، والحكومات العربية سادرة في تناحرها وشقاقها ، واغتنم اليهود الفرصة ، فجمَّعوا قواهم وهاجموا بها الجيش المصري ، واستولوا على النقب ، وتمكنوا من محاصرة فرقة كبيرة من الجيش المصري في الفالوجة .

وفي خندق من خنادق الفالوجة المحاصرة كان ضابط مصري شجاع يربض مع حفنة مؤمنة من جنوده: في عينيه العميقتين ومضات العزم، وفي قلبه الكبير تتوهج الشعلة المقدسة، ذلك لأنه أدرك بعمق م

ذاته ، ووعى بدقة طبيعة النكبة منذ أبعد أدوارها ، ومن قاب هذا الضابط المصري الحاصر في الفالوجة ستنطلق الشرارة المنقذة ، فتطيح بالعروش وتحطم أذنابها ، وتثور لكرامة الأمة العربية المهدورة ، ولجيوشها التي عرر بها لإرضاء النزوات والأطاع .

يقول الرئيس جمال عبد الناصر في رسالته « فلسفة الثورة » وهو يتحدث عن بذور الثورة في نفسه ، محدّداً دور النكبة والحصار في الفالوجة في تفجير براكين الثورة في قلبه: « لمألتق في فلسطين بالأصدقاء الذين شاركوني في العمل من أجل مصر ، وإنما التقيت أيضاً بالأفكار التي أنارت أمامي السبيل . . وأنا أذكر أيام كنت أجلس في الخنادق وأسرح بذهني إلى مشاكلنا :كانت الفالوجة محاصرة ، وكان تركييز العدو عليها ضرباً بالمدافع والطيران تركيزاً هائلاً مروّعاً ، وكثيراً ماقلت لنفسى : هانحن أولاء هنا في هذه الجحور محاصرون ، لقــد ُغُورٌ بنا ، ُدفعنا إلى معركة لم ُنعدُّ لها ؛ لقد لعبت بأقدارنا مطامع ومؤامرات وشهوات ، و'تركنا هنا تحت النيران بغير سلاح! وحين كنت أصل إلى هذا الحد من تفكيري ، كنت أجد خواطري تقفز فجأة عبر ميادين القتال ، وعبر الحـدود إلى مصر ، وأقول لنفسى : هذا هو وطننا هناك ، إنه « فالوجة » أخرى على نطاق كبير!...»

وهناكان موقف الحكومات العربية حرجاً أمام شعوبها ،فراحت

تخدع الجماهير لتخفي عنها الحقيقة السوداء، وتريها الهزيمة نصراً والعار مجداً والذلّ فخراً! ثم بدأت هذه الحكومات، صاغرة ذليلة ، تعقد الهدنة مع اسرائيل، حكومة بعد أخرى، وتخدّر شعوبها بالتهديد بالجولة الثانية، وراحت كل دولة تتنصّل من جريمها، وتحمّل الأخرى مسئولية النكبة والانكسار والهزيمة، وتأمل أن ينسى التاريخ والضمير العربي جناية الحكام ودورهم القذر في كارثة العرب القومية العظمى.

\* \*

## الفصالاابع

### شعر النكبة في الدور الثاني

لئن كانت نكبة فلسطين أعنف تجربة قاستها الأمة العربية في العصر الحديث ، فإنها أيضاً أعظم تجربة يعانيها الأدب العربي المعاصر ، ذلك أن النكبة قدمت لكل كاتب وشاعر ، من مآسيها وويلاتها وأهو الها، مادة للقول لا تنتهي ، وكيف تنتهي ومليون من المتشردين اللاجئين لا يزالون الى اليوم هائمين على وجوههم ، غرباء بائسين ، تروى وجوههم الشاحبة و نظراتهم اليابسة ، قصة النكبة وأحداثها ، وتشكو أجسامهم المعلولة برد الكهوف و الخيام البالية! بل كيف تنتهي والقزم اليهودي لا يخفي مطامعه النابحة لتحقيق خريطة التوراة: « وهبتك يا إسرائيل مابين دجلة والنيل! »..

لَقد كان حظ الشعر في غناء النكبة في دورها الثاني ضخماً حقاً،

فما من شاعر في العالم العربي كله لم تدفعه ربة شعره الى بكاء الكارثة العربية في فلسطين ،فد لل الشعر بذلك على أن النكبة الفلسطينية ليست اقليمية محدودة ضيقة ، بل هي كارثة قومية هزت الضمير العربي في كل مكان من أرض العرب ، وهاجت و جدا نه الشاعر ، فانطلق الغناء من كل فم ، ولهذا لم يكن باستطاعتنا أن نعرض لكل شاعر أسهم في القول في النكبة ، وحسب دراستنا أن تظل بحثاً تخطيطياً يعرض الخطوط الكبرى في النكبة ، ويرسم بإيجاز أصداءها في الشعر العربي المعاصر .

يبدأ العرض الشعري المتسلسل لمشاهد النكبة في دورها التاني منذ اليوم الخامس عشر من أيار سنة ١٩٤٨ ، ولهذا اليوم البغيض ذكريات سود عند شعراء النكبة ، وهذه صرخة واحد منهم ، هو الشاعر عيسى الناعوري ، يرسلها لاعنا ذلك اليوم الأسود ، معدداً ضحاياه ، مندداً بأهواله:

ض وأسوأ الأيام ذكرى

رُ تُميتُهِ الأيامُ قهرا
وتلوك مسغبة وصبرا
ل وأبغض الأيام طرا

يالعنة الزمن البغيه هذي ضحاياك الكثا الكثا تقضى الحياة على الطوى ياصورة الجبن الأذ لاكنت من يوم به

و كرامة الشعب العريد قي هدرتها، ومضيت ، هدرا ومنذ ذلك اليوم الأسود البغيض بدأت «المهزلة العربية » كما يسميها بحق الشاعر ُ الفلسطيني محمود الحوت ، فقد أطبقت الدول السبع على فلسطين ،لتطر دمنهاالعصابات الصهيو نية ، وتلقى بها في البحر ،ولكنها طردت عرب فلسطين وشردتهم من ديارهم لتقدمها سكناً للمعتدين

الآثمين. يقول محمود الحوت:

أُ تطبق «السبع» إطباقاً لتخرجها و تسكن المعتدي أزهى مغانيها فهل سمعتم بحرب كالتي نكبوا بها فلسطين واجتاحوا أهاليها وشتتوهم ضحايا هـائمين على و جو ههم بعد تر کین العدی فیها وعادكلُ الى الأوطان ترهقه رسالة كان في (الأقصى)يؤديها

لقد عادت الجيوش العربية من فلسطين ، بعد نجاح « المسرحية الحربية » كما يصورها الشاعر خليل زقطان:

وهنا انظري تلك الجيــو ش السبع والعُـدد القويهُ أُمَّت ميادين النضا ل تصول كاذبة الحميَّه وتراجعت من بعدما ضمنت نجاح المسرحيــه وكان لتراجع تلك الجيوش السبعة أمام عصابات اليهود صدى ساخر ، وظهرت صحف أوربا يومذاك، وفي بعضهالمزات ووخزات لجيوش « الأصفار السبعة » كما سمتها ، وفي ذلك يقول زقطان نفسه ويحق له أن يسخر ويتهكم : جيوش السبعة الأصفار كل تراجع حاملاً غار القيود يرف لحاكمية نجاح كيد رماك بكل قتال مبيد و بتراجع الجيوش العربية أخذت أمواج اللاجئين تتدفق على البلاد العربية المجاورة، وكانت الشعوب لاتزال حتى ذلك اليوم مخدوعة بمهازل حكامها، فظنت أن هؤلاء اللاجئين هاربون من المعركة والتضحية والاستشهاد، وأساء بعضها استقبالهم، واتهمهم بعض بالخيانة والجبن، فرد الشعراء الفلسطينيون هذه التهمة، وهذا أحدهم، الشاعر محمد العدناني، يلجأالي الزرقاء في شرقي الأردن، فيجد من أهلها من يتهمه بالهرب ويعيره بالخوف، فيرد عليه معاتباً، مبيناً لكل مخدوع أن عرب فلسطين وقفوا وحدهم ثلاثين عاماً يصدون عدوين غادرين هما الصهيونية والاستعار، وكانوا خلال ذلك للأمة العربية درعاً واقية، حتى عجزوا فاستغاثوا، فأغاثتهم الخيانة:

ولم نجترح إثماً ولم نقترف ذنبا تزف الأسى والشرو الهول والجدبا بعزم محا شم المعاقل والهضبا صموداً أثار الكون قاطبة عجبا على ما بدا منهم فرد تني القربى

ألوماً على ما نابنا من مصائب وكنا لكم درعاً تقيكم عصابة وُذدناهمُ عنكم ثلاثين حجة ونحن صحدنا للعدوين وحدنا هممت ُ بلوم العُرب لوماً مُدوِياً

ولكن الشاعر عيسي الناعوري كان تألمه من التهمة أعمق من أن

تردّه القُربي، فقذف بالاتهام في وجه أصحابه، وراح يفضح زمر الخيانة والغدر:

خصمين جبّارين ، دون وناءِ فيها ولم ترضي بالاستخذاء ببطولة جبارة شمّاء لو عشت خائنة بلا أنصراء بالعار كلَّ كرامة وإباء بمذلة لاتنتهي نكراء عاش البعوض على خبيث الماء

كذبوا فكم جاهدت قبل وحيدة حقب طوال لم تهن لك عزمة شهدت لك الأيام واعترف العدى إن كان ذاك خيانة ياحبذا هم أسلموك إلى العدو فرغوا بل مر غوا تاريخ يعرب كلّه مثلما زم تعيش على الخيانة مثلما

وفي طليعة زمر الخيانة تجيء زمرة الملوك والحكام والرؤساء ، وقل أن نجد بين شعراء النكبة من لم يرجمهم بحجر ، ولكن أباسلمي يفوق في هذا المجال سائر شعراء النكبة ويسبقهم :

يارفاق الدهر هل شردكم في الورى غدر عدو أم محب زعماء دنسوا تاريخكم وملوك شردوكم دون ذب وجيوش غفر الله لها سلمت أوطانكم من غير حرب دول تحسبها شرقية وإذا أمعنت فالحاكم غربي ولقد رأينا منذ الدور الاول للنكبة نقمة أبي سلمي على الملوك وخياناتهم ،ومن الطبيعي أن تزداد نقمته في هذا الدور عليهم حدة

وعنفاً ، بعد أن بدت لكل ذي عين خيانة الملوك وأصحاب العروش عارية سافرة ، فإذاهم أذناب حقيرة للمستعمر ، يتنافسون في مرضاته ، ويتيهون بالخيانة :

أَذُنابِي المستعمرين ملوك ؟ أملوك وهم مطايا الأعادي يتبارون بالخيانة تيهاً يالتيـه الجُناة بالأصفاد!

وليس بينهم ملك صاحب عزة وكرامة ورجولة ، بل كأبهم أذلاء ، باعوا فلسطين دون أن ترتعش ضمائرهم لهول جريمتهم :

قال الملوك غداً نحمي دياركم ليت الأذلاء ماقالوا وما فعلوا وعلم للوئا بساح المجد ننزلها إذا هم ساعة الجلى هم العلل قالوا الكرامة ، قلنا أين صاحبها ؟ قالوا : الرجولة ، قلنا : أيهم رجل باعوا فلسطين فلتهنأ ضمائرهم أما تراها على (الدولار) تشتعل لقد ذل ملوك العرب حتى ليأنف العار ، ذات العار ، من أن

ينتسب اليهم:

أملوك! وهم إذا نسب العار و اليهم أبى انتساباً معيبا وهكذا وفتى أبو سلمى خيانات الملوك حقها من التشهير ،ولكنه كان يختص الملك عبد الله من بين الملوك بالضربة الحانقة:

خيانات الملوك وذل عرش أقيم على الخيانة والخراب سعدنا في البلاد وحين سادوا غدت مرعى الثعالب والذئاب

ولقد شن شعراء النكبة حملات عنيفة أيضاً على الجامعة العربية ودولها ، فكشفوا القناع عن وجه الجامعة ، وأظهروها عارية أمام الشعوب العربية المخدوعة بمهازلها ، فإذا هي ربيبة الاستعار ، ولدت في حجر الانكليز ، ورضعت من أثداء المستعمر ، فلما نمت واستوت غدت مطيّة ذلولاً له ، ودمية طيَّعة بين يديه ، يحركها كما يشاء. يقول أبو سلمى :

لنا دول ليتها لم تكن مطايا وأذناب مستعمرين وجامعة لم تزل دمية يخف إليها الرجيم اللعين

وهاجم شعراء النكبة كلهم بضراوة الاستعار والمستعمرين، لأن الاستعار من أهم عوامل النكبة ، فبين الاستعار واسرائيل رابطة لاتنفصم ، فالاستعار يسخر اسرائيل ، فيجعل منها قاعدة لكل عدوان منه على العالم العربي ، ويتخذ منها مخلباً لضرب كل حركه قومية واستقلالية في بلادالعرب ، والصهيو نية العالمية تسخر الاستعمار بدورها لحماية اسرائيل ، فتحطيم اسرائيل إذا لايتم إلا بالقضاء على الاستعمار الذي يستغلها ويحميها ، ولهدذا يثور شعر النكبة على الاستعمار وأذنابه ، ويحمل الدول المستعمرة مسئولية النكبة .

يقول الشاعر هارون هاشم رشيد:

لولا خداع الانكليز وغدرهم ماعاث فيأرض الأسودكلاب

نحو البـلاد مصيبـة وخرابُ في كل ناحيـة له أذناب

والغرب! يا للغرب إن قدومه هو 'أخطبوط فاجر مستعمر ويقول الشاعر خليل زقطان:

الغرب واضعها وقومك طبَّقوا هذا «الحليف» بفنه ويفرَّق هي خطـة وحشية لاترفق سنظل أشباه العبيـد يضلنا

وشعر النكبة أيدمي القلب ويبكي العين حقاً عندما يقف أمام خيام اللاجئين ، ليقص قصة العربي التائه ! لقد انتهى دور اليهودي التائه منذ أصبح له في اسرائيل وطن قومي يحميه ، وبيت أيظله ويؤويه ، وأرض تطعمه من خيراتها و تغنيه ، وهام العربي على وجهه ، بلا وطن ولا بيت ولا أرض ، يلوب في الدروب ، حافياً عارياً جائعاً ، ذليل الصوت كسير النفس والقلب ، ينتظر من الشعوب فضلات الإحسان الصوت كسير النفس والقلب ، ينتظر من الشعوب فضلات الإحسان الجنيهات ! . . حتى إذا أقبل الليل ، أوى الى تلك الحيمة السوداء التي أصبحت رمناً كريهاً للنكبة . . وهذه الحيمة صدقة غير كريمة من الدول اللئيمة التي أسهمت في الذكبة و تشريد اللاجئين ، وهي ترجو من وراء هذه الصدقة أن تخدر الشعور العربي و تبلده ، وأن تنسي المصابين هول الكارثة ، والعاركل العار أن تقبل الأمة العربية هذه الصدقة ، وما يتبعها من مَن وكالة الإغاثة ، و بلاد العرب تسبح فوق

بحر زاخر من الزيت، وهذا الزيت مال الله ، يملكه الشعب العربي ، وليس لفرد — من كان — أن يحتجنه أو يدعي ملكه ! فلنشتر ببعضه بؤس اللاجئين ، ولنمسح به دموع المنكو بين !. « إن زيت الحجاز والعراق والكويت ـ كايقول الأستاذنقو لا الحداد ـ ليس لأهل الحجاز ولا لأهل العراق ولا لأهل الكويت ، انما هو ملك لله ، لأنهم لم يزرعوه حتى يستغلوه ، ولا صنعوه حتى يتاجروا به ، فيجب أن يدفعوا ضريبة ثقيلة عليه لله ! » .

ولكن كيف نأمل أن تدفع مثل هذه الضريبة، والجيوب الشحيحة التي تكنز (دولارات) الزيت ، لايرى أصحابها بؤس اللاجئين ، ولا يدر كون هول النكبة ، وهم لوكانوا أدر كوا فأحسوا فانتخوا من الدنية لبذلوا وضحوا ، يوم كان قرار التقسيم يلغيه عود ثقاب ! عود كبريت صغير يحرق آبار الزيت ، وينسف منشآته ، ويدك مصالح المستعمرين ، ويجعلهم يجثون على الركب ، ويطيلون التفكير قبل أن يزرعوا الدمل الاسرائيلي في قلب العرب . لقد كان عود الكبريت الذي كنا نملكه آنذاك يغنينا عن السلاح والعتاد الذي لم نكن آنذاك نملكه ، ولكن المتسلطين على الزيت آثروا أن نكن آنذاك نملكه ، ولكن المتسلطين على الزيت آثروا أن بؤ بؤ عينيه ، وأنه لايرضي لها إلا مايرضاه لنفسه » ، فلما جد الجد وصاحت فلسطين المستغيثة « وامعتصماه ! » أصم أصحاب النخوة وصاحت فلسطين المستغيثة « وامعتصماه ! » أصم أصحاب النخوة

الكاذبة آذا نهم، وضموا جيوبهم على ملايين (الدولارات) من دخل الزيت، ووقفوا يحرسون مرافقه من نقمة الشعب، ليوفوا بالتزاماتهم!! وأعلنوا في مجلس الجامعة العربية سنة ١٩٤٨ بلسان الشيخ يوسف ياسين «أن اليهو د أغنياء وأقوياء وأذكياء ، وان العرب \_ خسئت كلمة تخرج من أفواههم! \_ لا طاقة لهم بحرب اليهود ، لأنهم فقراء وضعفاء!... » و ... وكان عليه أن يقول : وأغبياء! ولهذا كله كان لابد للنكبة من أن تدم فلسطين ، وأن تنطلق لعنة الأجيال من فم شاعرنا الكبير عمر أبي ريشة ، تصفع قادة العرب و تخاذلهم :

ودعي القادة في أهوائها تتفانى في خسيس المغنم رب (وامعتصاه) انطلقت ملء أفواه الصبايا اليُته لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم ولهذا كان لابد لأهل فلسطين من أن يهيموا على وجوههم متشر دين، بين نازح وطريد، كما يقول الشاعر محيالدين الحاجعيسى: وطن تمز ق قاطنوه و شر دوا فبكل أرض نازح وطريد نزحوا وخلوا جازعين ديارهم ولهم هنالك مطرف وتليد قد حازها أعداؤهم وتجر دوا منها كما يتجر د العنقود وضل العربي الشريد في الآفاق ، كما يصوره الشاعر محمودا لحوت: وراح يضرب في الأرض العراء صحى

ويقطع اليمَّ مخمورَ المنى وجِفاً

فلا يرى في اتساع الكون من عبر

إلا الضنى واختناق الروح والتلفا

أما إذا اربد وجهُ الليل يُفزعه

وجدته بالغيوم السود ملتحفا

والجوع ينهش من أكباده قطعاً

وينثني من دماء القلب مرتشفا

تقاذفته بلد الله يذرعها

مشرّداً ضلّ ، لا نهجاً ولا هدفا

وأصبح الفلسطيني المشرّد يُسأل في كل مكان : « من أين أنت ؟ » وهذا الشاعر بشير قبطي ُيسأل فيجيب :

من أين أنت؟ وزمجرت كلماته في مسمعيًّا.

أنا من ربا يافا ، من الشط المرصَّع باللآلي

أنا من تلال الرملة البيضاء ذهبها الأصيل من سفح غزة ، من ربوع اللد ، تحضنها السهول من روض حيفا ، روض كرملها ، تلذ به الشمول من دوح يافا ، من عروس الشرق ، أسكرها الهديل أنا من ضلوع القدس ، شراً حها بمبضعه الدخيل أنا من ضلوع القدس ، شراً حها بمبضعه الدخيل

أنا من معين الثأر ، من ثغر الأعاصير الغضاب أنا من فلسطين التي انتفضت على قصف الحراب قد ضلَّل الدخلاء شعباً جاهـ لا غض الإهاب فيها فبات عرينها ملهى فسيحاً للذئاب وعلى أيادي الساسة ( النجباء ) قد فرضو ا اغترابي ویجیب شاعر مشرد آخر ، هو هارون هاشم رشید : آنا لاجيء ، وطني استبيح وداسه غدر ُالعدى أنا نازح ، داري هناك وكرمتي والمنتدى وطنى هنـاك ولن أظـل بغـيره متشردا لي موعد في موطني، هيهات أنسى الموعدا ويجيب شاعر مشرد ثالث هو يوسف الخطيب: أنا لاجيء يا مصر أضرب في الحياة بلا دليل أنا لاجيء يا مصر أمسح في الثرى جرحي الكليل داري هنـالك خلف أسوار الهزيمة والعويل داري هنالك في الهوان تئن من قدم الدخيل

وعند خيام اللاجئين تلاقى شعراء النكبة، ومن الشقاء الرابض في الخيام السود استعاروا مادتهم الشعرية، واستوحوا أسماء دواوينهم فسمى أبو سلمى ديوانه الأول « مشر د » وأهداه « إلى أخيه الفلسطيني

المشرَّد تحت كل كوكب » ، ومن وحي جوع سكان الخيام استعار خليل زقطان اسم ديوانه «صوت الجياع » وأهداه إلى المشردين في أنحاء الأرض ، ومن أجل اللاجئين أرسل هارون هاشم رشيد ألحان ديوانه الباكية «مع الغرباء » وأهداه إليهم :

إليهم ، إلى إخوتي اللاجئين إلى إخوتي يوم يدعو الدم اليهم وإن سكنوا في الكهوف وفوق روابي الأسى خيموا اليهم سأشدو بشعر الحياة ومنهم بروحي سأستلهم

وقد و في هذا الشاعر بما وعد ، فأصدر ديوانه الثاني من وحي هؤلاء الغرباء وعزيمتهم وسماه «عودة الغرباء »، كاسمي يوسف الخطيب ديوانه الثاني «عائدون» ، وباسم واحد من هؤلاء الغرباء ، أنشد محمود الحوت «أناشيد عربي من فلسطين ضل في الآفاق» وأسماها «المهزلة العربية»، ومنذ تمثيل هذه المهزلة إلى اليوم يندر أن تخلو مجلة عربية دورية من ترديد صرخة شعرية تشكو إلى كل ضمير بؤس اللاجئين، وهي تنبعث من كل قطر من أقطار العرب ، كما يندر أن نجد شاعراً عربياً لم يخفق قلبه لآلام اللاجئين وعربهم وجوعهم، فهذا كاظم جواد يرسل من العراق هذا التساؤل الحزين:

أحشر جات الثأر ما أحس في الخيام . . . أم رَجْعُ موسيق الجراح يوقظ النيام . . في ظلمة الملاجىء الدكناء والخيام وهذا صوت عبد الوهاب البياتي ينطلق من « الملجأ العشرين » ليقص في ألم حزين قصة القلوب الملتاعة التي تنتظر أنباء البريد ، مترقبة طوال الليل ، وقد أنهكها الفراغ واستبدت بها الوحشة :

كفراغ أيام الجنود العائدين من القتال م

وكوحشة المصدور في ليل السعال

كانت أغانينا ، وكنا هائمين بلا ظلال

مترقبين ، الليلَ ، أنباء البريد :

« الملجأ العشرون :

ما زلنا بخير ، والعيال ُ

\_ والقملُ والموتى \_ يخصون الأقارب بالسلام

والذكرياتُ الفجَّة الشوهاء تعبر ، والخيامُ

والريحُ والغدُ والظلامُ

كوجوهنا غِبُّ الرحيلُ :

« أماه ما زلنا بخير » والذئاب

تعوي و تعوي عبر صحراء السهادُ:

يا إخوتي من أين نبدأ؟ من هنا! » ليلُ السعالُ

وبريدنا الباكي المعادُ:

« لا شيء ُيذكر ، لم تزل ( يافا ) وما زال الرفاق ُ تحت الجسور ِ ، وفوق أعمدة الضياء ولم يزل ْدمنا المراق ْ على حوائطها القديمة ، واللصوص وحقولنا الجرداء يغزوها الجراد ْ » ....

. . .

(يافا) نعودُ غداً إليك مع الحصادُ ومع السنونو والربيع ومع الرفاق العائدين من المنافي والسجون ومع الضحى والقبراتُ والأمهات! «الملجأ العشرون: مازلنا بخبر ، والعبالُ

مازلنا بخير ، والعيالُ والإخوة المتشردون

من قبو نا النائي يخصون الأقارب بالسلام ،

ومن الإقايم الشمالي ، تتحدث إحدى الخيام الباكية بلسان الدكتور بديع حقي ، فإذا « الخيمة الباكية » قلب راعش ، رغيب الجراح ، تلطمه العواصف، وتسفعه الرياح الغاضبة ، فتثير آلامه وتهيج أحزانه، فيعكف على جراحه ، ويعاود الأنين والبكاء:

« وأبكي أنا ...

ويخفق قلبي لطيف دنا ،

إليَّ هفا ... وانحني ليمسح جرحي بنور كئيب . وتهدر أ، في الليل ، ريح غضوب ، وأبكى أنا لوجه حزين إليَّ رنا ، ويمتد خيط بابر َهُ ويرفو جراحي بأنفاس ِجمره ُ ولكن ، تجاذب جلدي ، وتسفع خدي ، عواصف تلعب في المنحني، فيرفض ّ 'جرح ، بصدري ، رغيب ، ندي ، طري ، خضيب ، وأنحب، وحدي، وأندبُ ُحلو المني ... وأبكي أنا .. »

وأمام خيمة باكية أخرى من خيام اللاجئين في الأردن، يقف الشاعر كالناصر ليلتقط لها هذه الصورة الحية: خيمة مذعورة مصلوبة حيرى، يعوي فيها الفراغ، ويحف بها الذل والهم والعذاب: مذعورة، على رحاب المكان مصلوبة، منسية في الزمات على أوهامها في المدى لاحب في سمائها، لاحنان عيرى على أوهامها في المدى لاحب في سمائها، لاحنان

مشدودة في الأرض معصوبة كأنما شدّت بأيدي الهوان النارُ في أرجائها أخمدت وفي زواياها تلاشي الدخان يعوي بها فرائهها طاوياً في مقلتيه الكبر والعنفوات والهم من يأس بها مطرق يحصي عليها في العذاب الثوان والهم من يأس بها مطرق يحصي عليها في العذاب الثوان والحم في أفيل الليل ، فغطي بحلكة ظلامه خيام اللاجئين ، وضمت كل لاجئة فراخها تريد النوم ، صرخ محيى الدين فارس من الإقليم الجنوبي :

« لا . . لا تنامي . .

الليلُ أوغل لاتنامي ..

خلف الخيام قطيع ُ ذؤبان ِ ظوامي ..

الريحُ أطفأت السراج، وقهقهت خلف الخيامِ وفراخُك الزُّغب الصغار تراعشت مثل الحمامِ وتكو مت فوق الحصير. تكو مت مثل الحُطام

ناموا على جوع فها عرفوا هنا طيف ابتسام ... »

وعلى الضفة الغربيه من الأردن ، تتناثر خيام اللاجئين ، وأمام واحدة منها تقبع لاجئة حزينة ، مثل تمثال شقي ، لاتشارك الناس مباهج العيد فتناجيها الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان :

وأراك ما بين الخيام قبعت ِتمثالاً شقيا متهالكاً يطوي وراء هموده ألماً عتيا أُترى ذكرت مباهج الأعياد في (يافا) الجميلة أهفت بقلبك ذكريات العيد أيام الطفوله إذ أنت كالحسون تنطلقين في زهو غرير والعقدة الحمراء قدرفت على الرأس النضير والشعر منسدل على الكتفين محلول الجديله!

وكيف تضحك اللاجئة للعيد، وتشارك في مباهجه وأفراحه، والعيد قد ضيع \_ كا يقول عيسى الناعوري \_ منذالنكبة معناه: عيد فلسطيننا إحدى هداياه أضحى! ولكننا كبرى ضحاياه لابهجة تتجلى في مظاهره أو فرحة تتبدى في ثناياه وكيف يفرح شعب بات موطنه نهباً لدى عصبة من شر أعداه شعب تشرد، لاقطر يهش له ولا أخ يرتجى في دفع بلواه قدمات من كانت الأعياد تبهجهم وضيع العيد من عامين معناه ولهذا يقبل العيد على شعر النكبة لينكأ فيه الجراح واللوعة،

ويزيد في إضرام أحزان المشردين وآلامهم، فيذكرون به ذلهم و بؤسهم و عربهم ، كما يقول خايل زقطان:

عيد ُ ولڪن ياأُ خَيه ُ عيد ُ مواكبه شقيه ُ أبصرت ُ فيه الكبريا ءَ تلوح كاسفة حييه ُ وعلى محياها جرا ح الذل تجهر بالرزيه ُ أنى اتجهت فصورة ال آلام واضحة جليه والشعب يرزح في ظلا ل البؤس في الحلل الزريه خدعوه إذ قالوا العرو بة لاتنام عن القضيه وتسابقوا فعلام ؟.. يا تاريخ قل عني البقيه

وليس عجيباً أن يعكس شعر النكبة إثر الكارثة حزن المشردين وحيرتهم وقلقهم النفسي وحقدهم و نقمتهم اللاهبة ، وأن تتفجرالثورة كالنار من تلك « العيون الظهاء للنور » بعد أن ضاع فردوسها وضاع جحيمها ، وأصبحت لاتعرف إيمانها من كفرها ، وفي شعر يوسف الخطيب ملامح واضحة لصورة فئة من جيل النكبة ، فئة مثقفة شاعرة لم تحتمل أعصابها عنف الكارثة وأهوالها ، ففقدت إيمانها بكل شيء ، واستبد بقلبهاقلق جاحد كافر . يقول يوسف الخطيب يصف اضطراب واستبد بقلبهاقلق وحيرته وضياعه :

كم تنزت بين الضلوع كلو ُمه ْ والقذى كأسه .. فأين نديمُه ْ ضاع جحيمُه ْ ضاع فردوسه وضاع جحيمُه ْ

ليس يدري فناءه من وجوده ليس يدري انتهاءه من خلوده ليس يدري انتهاءه من خلوده ليس يدري إيمانه من جحوده

هكذا ياإله يشقى عبيدُكُ أين وعدُ الأبرار ،أين وعيدُكُ أَين وعيدُكُ أَلْجِهِا مَا مِن وعيدُكُ أَلْجِهَا مَا مَن وجودُكُ!

أأصلي؟ لمن تكون صلاتي لاجيء ، ليس لي هشيمُ حياة ِ ليس لي حفرة تضمُ رفاتي

وعندما يثوب يوسف الخطيب إلى نفسه يتبرأ من كفره وتفيض من قلبه الجريح الحائر ثورة روح سجينة: تنشدالفكاك من قيو دالمذلة، والتحرر والانطلاق من العبودية:

لستُ بالكافر الذي يتجبر أنا روح يريد أن يتحرّر ُ أنا بالقيد والمذلة أكفر !

لقد فتح الشاعر عينيه بعد الكارثة ، فوجد نفسه « في سوق العبيد » وسياط النخّاس تكوي ضلوعه ، فكيف ينقذ « أناه » ويسترد حريته:

ياأنا ، ياسلعة هيّنة للمشترين ياأنا ، ياقدحاً في سهرات المُترفين ياأنا ، ياشمعة تحرق ليل الكادحين في ضلوعيأي ُ إعصار من الحقد الدفين

#### تلك آفاقي : دماء وحراب وسجون وجباه في الدجي تنزف خمرَ الحاكمين

في ضلوعه حقد دفين ، يغلي ويفور ، ويدفعه إلى الثورة ، ويمنحه قوة الجبار ، فيظن أنه قادر على أن يقر ر مصيره بنفسه ،وأن ينتقم لعاره ، ويثأر لكرامته ، فيرسل من أعماق قلبه هـذه الصرخة الرائعة التي تتجاوز حدود شاعريته ، ويثب بها الشاعر وثبة يتفوق بها على نفسه :

لا الريح تخمدني ولا الإعصار حمراً لهما في الخافقين أوار أسدا فه فتوقدي يانار ولجذوتي ساح الوغي والثار مثل الضحي، ويذوب عنها العار أقسمت لاأرضي ولاأختار تتمسع الأيام والأقدار ودفقت منها الموت حين أثار فالأرض من بعدي لظي و دمار وتيا الدار

أنا مشعل ، أنا مارج جبار أسامد في الآفاق ألسنة اللظى المحرق الليل حتى تنجلي للميتين دمو عهم وجراحهم ولسوف أغسل جبهتي حتي ترى أنا للحياة ولن أظل مشرداً ومشيئي قدر على أقدامه لوشئت جمّعت النجوم مشاعلاً وذروت في القطبين أرياح الردى أنا مجرم ، أنا حاقد ، أنا سيء

ويوسف الخطيب أشعر من غني النكبة بعقيدة قومية عربية

اشتراكية، وهو الشاعر اللاجيء الذي نراه في ديوانيه (العيون الظماء للنور) و(عائدون) يعيش تجربة النكبة بدمه وأعصابه ..

ولد يوسف الخطيب في قرية من قرى مدينة الخليل عام ١٩٣١ من أسرة فقيرة ، وقد بذل له أبوه كلّ ما يستطيع حتى أتم تحصيله الثانوي في مدارس الخليل، وفي عام ١٩٥٠ أمّ يوسف الخطيب دمشق للدراسة في جامعتها ، حيث قضى سنوات أربعاً من حياته يدرس الحقوق ، ويعمل في الوقت نفسه في الإذاعة والصحافة ، ليكسب ما يعينه على العيش والدراسة ، حتى إذا فاز بإجازة الحقوق رجع الى الأردن ليعمل محامياً ومذيعاً ، فلما حصلت نكسة عام ١٩٥٧ هرب الشاعر ، والتجأ الى الاقليم الشهالي ، فاحتضنته دار الإذاعة في دمشق ، وأصبح صوته الأجش يهدر كل يوم من المذياع ، يذكّر اللاجئين الفلسطينيين في كل مكان من العالم العربي أنهم لا بُد (عائدون) ، وينفخ في جيل النكبة روح العزيمة والنضال والصبر ، ليعرفوا أنهم على موعد مع القدر ، ويترقبوا أذان الفجر ليلبوا صيحة الزحف المقدس .

إن يوسف الخطيب شاعر قومي ، يؤجكل حرف منشعره بإيمانه الملتهب بعروبته ، ولهفته الظامئة الى الثأر :

أما ترانا في الدجى نغتلي وموعد الثأر ينادينا نسعى الى الفجر ومانأتلي نمن لليل بأيدينا إن كنت لاتعرف من أمتي فاسأل عن العرب الميادينا نكاد من سُورة آلامنا نتخذ الحقد لنا دينا! لقد آمن المشردون جميعاً بالحقد، فصغارهم يرضعو نهمع الحليب، وهذه «رقيَّة» صورة حيَّة من صور النكبة، ترسمها الشاعرة فدوى طوقان، لأم فقيرة لاجئة، تعصف في صدورها الأضغان، ووليدها يتململ في حجرها:

تململ في حضنها فرخها فضمته محمومة ثائره ومالت عليه وفي صدرها مشاعر وحشية هادره لترضعه من لظى حقدها ونار ضغائنها الفائره وتسكب من سم خاجاتها بأعماقه دفقة زاخره

وليس عجيباً أن يعمر الحقد صدور المذكو بين إثروقوع الكارثة، وأن يملأ جانباً ضخماً من جوانب شعر الذكبة، ولقد تسرّب الحقد الى صدر كل عربي، ولو لم يكن فلسطينياً مشرداً، ذلك أن (أخوة العار) شملت كل عربي، وتركت له في فلسطين جرحاً رغيباً ينتظر الثار، ولهذا ينطلق صوت محمد بدر الدين من القاهرة:

أنا ياأخي في العار لن أنسى هناك فأخي الشهيد على الثرى ملقى هناك والثأر يوماً سوف يجمعنا هناك أنا من هنا ... لكن جرحيمن هناك

ستثير أحقادي مرارة ذلتي وتعيد في ذهني خيال النكبة هي نكبتي ، فالقدس كانت قبلتي إن لم اكن منها ففيها أمتي واللاجئون من الضحايا إخوتي يوماً سأكتب في ثراها قصتي بدمي، وأنسف قيدها بعزيمتي فإذا صرعت ، أخي فوسدني هناك أنا من هناك ... لكن روحي من هناك !..

غير أن مرور الزمن على جراح الكارثة خفف من ثورة القلق والحيرة عند شعراء النكبة ، فخفت صوت الحقد والضغينة في نفوسهم ، وجدَّت عوامل كثيرة أعانت على كبح جماح اليأس في قلوب المنكو بين ، كانفجار الانقلابات الشعبية في كل طرف من أطراف العالم العربي ، ونجاح الثورة المصرية وتصفية الفساد في كبرى الدول العربية ، وتولي القيادات المؤمنة المخلصة أزمة الأمور في كبرى الدول العربية ، وتولي القيادات المؤمنة المخلصة أزمة الأمور في كبير من أقطار العرب ، وقيام الوحدة بين القطرين المصري والسوري ، وازدياد الوعي القومي والثوري في أوساط الشعوب

العربية ، و بتقلص ظلال اليـأس أشرق التفاؤل في شعر النكبة ، وأشعت من جديد حرارة الإيمان بالشعوب العربية ويقظتها و بعثها ووحدتها ، كما يقول يوسف الخطيب :

غرة البعث أشرقت تسحب النو رعلى البيد والقرى والحواضر فاعصري يا أكف منها نبيذاً واستحمي في ضوئها يا نواظر نحن في موئل العروبة شعب جمعتنا رغم الحدود الأواصر ومع يقظة الشعب العربي يتفجر جدول الضياء ، وتعلن الأمة

العربية إيمانها بنفسها ، وعزيمتها على التحرر ؛ كما يقول الخطيب نفسه :
هكذا جدول الضياء تفجر شهكذا راحت الملايين تزخر وحداء كالرعد : الشعب أكبر وحداء كالرعد : الشعب أكبر وحداء كالرعد أن يتحر ر

ويعلو عند ذلك صوت أبي سلمى يحث الشعب على الثورة وتحطيم حبروت الطغاة:

ثورة الشعب طهّري كل أرض واحطمي كل من طغى وتجبر فيعيش الإنسان حراً طليقاً وينير الطريق شعب تحرر وتستبد الثقة بالشعب وقوته ببعض شعراء النكبة فيزأر في وجه الطغاة ثائراً مهدداً مغالياً ، كما يفعل خليل زقطان:

فليقرأوا فوق الجبا والغر فلسفة العصاه

#### صوراً من الإصرار أنع لن أنما الشعب الإله

ومما يزيد موجة التفاؤل إشراقاً في شعر النكبة ، اندفاع تلك الثورة العارمة من الحنين إلى أرض الوطن المغصوب ، فبعد أن ذاق اللاجئون التائهون مرارة التشرد والغربة فاض بهم الشوق إلى الوطن والديار ، وهذا محيي الدين عيسى يناجي ربوع جبل الجرمق بعدخمس سنوات من التيه والتغرب ،

حيَّتك عني يا رباع الجرمق أزكى النسائم من مشارف جلّق خمس من السنوات مرت لم تذق عيني الكرى إلا لطيف مؤرق طيف يجدد كل يوم لوعة ويثير فرط صبابتي وتشو في وهذا أبو سلمي يحن إلى داره في فلسطين ، وإلى دنيا من الذكريات الحلوة التي خلّفها فيها ؛

داري التي أغفت على ربوة حالمة بالمجد والغدار تفتّ الزهر على خدها فعطّرت أيام آذار والتينة الخضراء في ظلما تاريخ أشواقي وآثاري والعين خلف الدارفي المنحني تروي حكاياتي وأخباري وهذا عبد الرحمن الكيالي يحن إلى يافا وأمسياتها الحلوة: ويافا الجميلة بنت المفات ن كيف عن الأهلُ سلوانها أتصبو إلى البحر عند الغروب وتشدو على الماء خلجانها أتصبو إلى البحر عند الغروب وتشدو على الماء خلجانها

ويعلو الضجيج بها في الصباح ويلهو مع الليل نشوانها والحنين الصادق اللوعة حقاً يفور في قلب شاعر النكبة يوسف الخطيب، فقد كان ذات أصيل على شاطىء بردى حين رأى عندليباً مقبلاً من الجنوب، مهاجراً مثله من فلسطين، فيسأله ويناجيه بأرق النجوى:

وأكاد ألمح في وجومك لون مأساتي جرحي وملحمتي وتشريدي ، وآهاتي ٠٠

بي طفة الساحي مشبوبة السار هل بعض أخبار تحدثها ، وأسرار للظامئين على متاه الوحشة العاري كيف الحقول تركتها في عرس آذار ومتى لويت جناحك الزاهي عن الدار ومتى لويت جناحك الزاهي عن الدار الحجبا ، تراك أتيتنا من غير تذكار!

لو قشة مماً يرف ببيدر البدد خباتها بين الجناح وخففة الكبد لو رملتات من المثلث أو ربا صفد لو عشبة ييد ، ومنقة سوسن بيد!

أين الهدايا مذ برحت مرابع الرغد أم جئت مثلي بالحنين وسورة الكمد

عهدي بدار طفولتي سحرية الصور مغسولة الربوات في شلاًلة القمر أواه كم أمسيّة عربيّة السمر كانت لنا في كل رابية ومنحدر كم سرحة عند الأصيل ويقظة السحر بسلالنا ، ملء الربا ومسارب الشجر

ماذا رحيلك أيّها المتشرد الباكي عن أرض غابات الخيال وفوحها الزاكي! أم أن مرج الزهر أصبح قفر أشواك وتلوّنت أنهار ُهما بنجيع سفّاك . داري ، وفي عيني والشفتين نجواك لا كنت نسل عروبتي إن كنت أنساك

ومن مظاهر التفاؤل في شعر النكبة أن تلتهب في جوانبه الدعوة إلى الثأر ، وأن تغلي فيه عزيمة التصميم على العودة إلى الوطن ، و بعد

أن كنا نسمع من شعراء النكبة أنين اليأس من استعادة الأرض المغصوبة ، وثورتهم على تخاذل الشعب العربي وضعفه وانهياره وهزال وعيه ، أصبحنا نسمع منهم صرخات القوة والإيمان بوعي الشعب ونضاله ، ويمكننا أن نضرب الأمثلة الكثيرة على هذا التطور في شعر النكبة ، فهذا الشاعر عيسى الناعوري كان في ساعات يأسه ينكر وعي الشعب العربي ويتهمه بالخنوع والاستسلام لكل طاغية : الوعي وعي الشعب كذب ما في شعبنا وعي وأحرار مم محركة الطاغي و نعنو إذا ما ساقنا للذل سمسار ممركة الثار :

يا فلسطين إن للشأر يوماً سترى الأرضُ هوله والسهاءُ فبنوك الذين قد شرّدتهم أنوَبُ الظلم ما اعتراهم وناء سوف يبقى الحقد المقدس فيهم يتلظَّى ولـن تقر الدماء وهذا الشاعر اللاجيء خليل زقطان كان اليأس يدفع به إلى مثل هذا القول:

يا صاح لا تحلم بأنك عائد في للربع فالأحلام قد لاتصدق سنظل ندعى لاجئين كما ترى ويظل يخدعنا الذي يتشد ق ثم غاب اليأس ، وأطل الأمل والإيمان بوعي الشعب في شعره ، كالذي نجده في قوله :

يا أهسنا المخضوب بالدَّم، بالفواجع ِ ، بالدموع اغرب، ففجر الوعي عانق نوره أمل الجموع ِ فشت ُتزيل معالم الفوضى وأسباب الخضوع وهذا الشاعر كمال ناصر ، نجد في ديوانه (جراح تغني) نقمة عارمة على الشعب وجبنه ، إذ لا يجد فيه البطل الفارس الفدائي :

لا بطل يمشي الى حتفه مؤزّراً ، مغامراً ، مؤمنا لا فارس تضرمه غاية ويدعيه في الجهاد السنا ولا فدائي جريء الخُطا يستعذب الميتة بين القنا صرخت في يأسي وفي حرقتي ما أحقر الشعب وما أجبنا!

فإذا انحسرت موجة اليأس والحرقة ، وأشرق التفاؤل ، دوت صرخة الشاعر نفسه ، تعلن في زهو لاحد ً له ، إيمانه بالشعب وقو ته وكبريائه :

نشيدي، يدوي بسمع الفضاء فن كبرياء إلى كبرياء نداء الخلود وسر البقاء وفي وجنتي مصير القضاء!

أنا الشعب فلتسمعي يأذرا أمد عناحي عبر الجراح أنا الشعب ياحفنة المرجفين على مقلتي مصير الوجود

أما الشاعر الذي هزم اليأس فلم يجد إلى قلبه سبيلاً ، فهو شاعر العودة غير مدافع بين شعراء النكبة جميعاً ، أعني هارون هاشم

رشيد ، ذلك أننا نجد في دواوينه الأربعة ( مع الغرباء – عودة الغرباء \_ غزة في خطالنار \_ أرض الثورات) تلك الروح المتوهجة المؤمنة التي لا يعتريها يأس ، و لا يتزعزع إيمانها بكسب الجولة الثانية : من الكهف والخيمة الباليه سأجمع للشأر أشلائيه سأجمع أهلي وأصحابيه وأصرخ من عمق أعماقيه وأرسلها صيحة داوية وأدعو إلى الجولة الثانيه وعلى الرغم من أن الشاعر عاش مع اللاجئين الغرباء تجاربكاملة في ديوانه الأول، فرأى بؤسهم وعريهم وجوعهم، فإنَّ روحالتفاؤل

والنضال لم تمت في شعره:

ضاقت بمن فيها الخيام هذي الخيام ألا ترى لا . . لا يرو عك السقا م فلن يحطمها السقام كلا ولا هـذا الشقا ءُ إذا تفشى والحمامُ لا لن يضير عقيدةً منأجلها صلوا وصاموا

وكان الشاعر ينفخ من روحه القوية في قلوب المنكوبين التائهين ليواصلوا السير والكفاح:

> ياأخي الضارب في التيه وماكلّت خطاك أنت تمشي باندفاع والدنى تمشي وراك فإذا اليأس تراءى حطمته قبضتاك وإذا الدمع تنزى جففته مقلتاك

يا أخي ، إن تهت في الدرب ، فلا تلق عصاك سر وكافح جاهداً ما اسطعت تبلغ مبتغاك فشاعر العودة مؤمن بالعودة ، على الرغم من كل شيء : سنعود يا أختاه للوطن رغم الشقاء وقسوة الزمن رغم الليالي العابثات بنا والجوع والتشريد والمحن وهو يرى يوم العودة قريباً ، ويعلن أن الزحف المقدس على فلسطين لاستردادها موعده غد :

قسماً بهم .. قسماً بمن قد شر دوا تحت الخيام الباليات وأبعدوا قسماً بأقداس لهم 'تهدد عيسى بنى أمجادها ومحمد سنكون بركاناً يمور ويربد سنكون حرباً لاتكل لهايد وسنجمع الشمل الكبير ونحشد وإذا دعا الداعي وحان الموعد ألفيتنا من كل صوب نرفد كالسيل نهدر بالجهاد ونرعد الزحف وإنالزحف موعده غد ألاحت الزحف والناروة

فني غد ِ ينتشي الكون بوثبة الجيش العربي على فلسطين الشهيدة ،

يقوده بطل كصلاح الدين ، فيستخاص الديار المقدسة ، ويثأر للضحايا والشهداء:

يافلسطين أراها وثبة في غد ترعد بالكون انتشاء وصلاح الدين في فيلقه يرجم البغي انتفاضاً وارتواء وأرى حطين من فرحتها زحفت تلقاه رُحباً ووفاء وأرى من حولها أرمتنا بذلت في ساحة الثار الدماء وسرايانا التقت في موعد مسح الدهر بها ماقد أساء ولواء النصر معقود لها والمروءات تحيي الشهداء

أما دعاة السلام الذين يتبجحون بالمثل الانسانية ، ويدعون الى قتل روح الكفاح في الشعب ، ويتناسون دماء فلسطين الذبيحة ، فإن شاعر العودة هارون هاشم رشيد نفسه يدعونا أن نقول لهم :

قولوا لأشباه ِ الرجال ولا رجال الهاربين من الجهاد ، الخائفين من القتال قولوالهم : وضح النهار وأشرقت شمس النضال

قولوا لهم : أين السلامُ الحق أشياعَ السلامُ والداعرون بمزقون قداسة الأرض الحرامُ يتمتعون بخيرها ٠٠ ونموتُ في ليـل الخيام الجولةُ الكبرى غداً ٠٠ لابد منها والكفاح سنسير للنصر القريب ، ولن يؤخرنا النباحُ

ومن أبرز مظاهر التفاؤل في شعر النكبة عودة الثقة بالنفس العربية ، وتحديها من جديد للدولة المسيخة ، فقد استطاعت مصر الثورة أن تبني للعروبة جيشاً قوياً يقف في وجه مطامع اسرائيل ، وأصبحت الدولة اليهودية إذا رفعت صوتها تتهدد العرب وتتوعدهم ، تلقت من الرئيس جمال عبد الناصر مثل هذا التحدي الساخر : «فلتهجم اسرائيل في الوبيع ، ولتهجم اسرائيل في الصيف ، ولتهجم اسرائيل في الخريف ، ولتهجم اسرائيل في الشتاء إن كانت تحب الشتاء!» في الخريف ، ولتهجم اسرائيل في الشتاء إن كانت تحب الشتاء!» ويتلقف شعر النكبة هذا التحدي فيصوغه شعراً ، ويوجهه إنذاراً وعاعقاً الى الهود المعتدين ، بلسان الشاعر سمير صنبر :

الموتُ عبر خطوطنا فليزحفوا وليهجموا ، وليعتدوا ، وليعرفوا أن الدماء ، دماءنا ، خلف الحدود

> تغلي و تصنع من جديد تاريخ شعب يهتف: فليز حفو ا و لمع, فو ا

أنّا سنُرجع بالإرادة ، بالحديد أرضَ الجدود ·

وليصرخوا ،وليكذبوا ،وليهر فوا وليعتدوا ، وليقتلوا ، وليختفوا وليأثموا أنا الجدار المستعد الصامد أنا الصراعُ المستنير الخالدُ إيماننا الخط المنيع الراصد أرواحنا الفجر القريب الصاعد فليفقدوا أعصابهم ٠٠ فليفقدوا وليطلقوا نيرانهم ، وليعتدوا فالموعد في صدرنا لهب يثور و يزبد في أرضنا ظمأ يئن ويحقد ولنا الغدُ والجولة الأخرى وركب ُ الصامدين

ودبيب أقدام المشاة الظافرين

وهتاف آلاف الضحايا النازحين القدس ،حيفا ، دربنا ، فليعرفوا الموت عبرخطوطنا فليزحفوا ٠٠

وزحف اليهود بحاية الاستعار على مصر ، بعد ثماني سنوات من التقسيم، ووقفت غزة في خط النارصامدة كاصمدت بورسعيد، وعندما دخلها اليهود رأوا فيها شعباً جديداً ، يختلف كل الاختلاف عن الشعب الذي عرفوه قبل سنوات . . . فقد قابلهم في غزة جيل عربي جديد ، يعمر قلبه الإيمان والشوق الى الشهادة ، لايرهب القنابل ، ولا يخلي دوره وربوعه للغزاة ، وكذلك بقي الشاعر هارون هاشم رشيد في بلده غزة خلال الاحتلال ، طوال شهرين ، فلما اضطره العسف الصهيوني الى مغادرة غزة ، لم يطق قلبه وداع بلده الحبيب :

أوداعاً ؟ فيم ياغزة بالله الوداع وأنا منك تراب وشعور والتماع أنا إن ودعت مغناك تلقّاني الضياع وتلقّتني ذئاب جائعات وضباع أوداعاً.. لاوحق الثار، لاكان الوداع

وعندما انسحب المعتدون يجرّرون أذيال الخيبة ، عاد الشاعر إلى غزة ليشيّعهم متحدياً :

مازلت لهيباً مشتعلاً يدعو للحرب وللشار ولقد كان الاعتداء الثلاثي أبلغ درس في معر كةالنكبة، لإسرائيل والعرب معاً: فأما اسرائيل فقد أيقنت بعد الاعتداء أن الأمة العربية قد ولدت من جديد ، وفي يد كل فرد منها سلاحه ، يتحدث كل مغتصب معتد ، بلسان الشاعر صلاح الدين عبد الصبور:

سأقتلك ْ

من قبل أن تقتلني سأقتلك من قبل أن تغوص في دمي أغوص في دمك وليس بيننا سوى السلاح وليحكم السلاح بيننا!

وأما العرب فقد لفتهم النصر الى قيمة اتحادهم، فصاغ جمال عبد الناصر وشكري القوتلي معاً أروع قصائد النكبة بميلاد الجمهورية العربية المتحدة ، وهي أول قصيدة في نشيد الوحدة العربية الكبرى .

لقدكانت نكبة العرب في فلسطين هز ّة عنيفة عصفت بكيانهم من جذوره ، وأيقظتهم من نومهم بأهوالها ومآسيها ، ولم تمض عشر سنوات على تقسيم فلسطين حتى أصبحت الوحدة العربية حقيقة واقعة بعد أنكانت حلماً بعيداً ، و بدت طلائعها بقيام الجمهورية العربية المتحدة وأيقن العرب أن الذكبة ستكون الحافز العميق ليقظتهم و بعثهم وأيقن العرب أن الذكبة ستكون الحافز العميق ليقظتهم و بعثهم و

أما شعراء النكبة فلم يغفلوا عن رصد أثرها في توحيد الأمة العربية ، فهذا أبو سلمى يناجي فلسطين بقصيدة يسميها « بعد عشر سنين » يحد فيها دور النكبة في الوحدة ، ويقر ر أن الوحدة العربية الكبرى لاتم إلا بتحرير فلسطين من مغتصبيها :

يافلسطين مضت عشر وفي كلّ يوم يسمع الدهر ندانا وأتينا واللظى يحرقنا عرباً: قلباً ووجهاً ولسانا يا أحبائي مضت عشر ولم تلثم الأترب المفدَّى شفتانا وشظايانا اللواتي وحدّت بين أهلينا ولم يبق سوانا لن تتم الوحدة الكبرى حمانا

وانى اليوم، وبعد مضي اثنتى عشرة سنة على اغتصاب الأرض المقدسة، لايزال شعر النكبة يوالي إنشاد أغانيه، ينفخ بها في جيل النكبة روح النضال والكفاح والثأر، في انتظار يوم المعركة الحاسمة، ويعلن للعالم أن العرب لاينسون دماء فاسطين مهما يطل ليل المحنة، وأن النكبة لاتزيدهم إلا قوة وعزيمة وإصراراً، كما يقول أبو سلمى؛ كيف ننسى وعلى كل ثرى دمنا يسري سعيراً والتهابا نحن في النكبة أصفى جوهراً كلما اشتد لهيب النار طابا

# الفصالخاس

# خصائص شعر النكبة

قد منا في الفصول السابقة خلاصة الحقائق التاريخية للنكبة الفلسطينية في دوريها ، منذ أن أعلن وعد بلفور سنة ١٩١٧ ، الى عامنا الحاضر ١٩٦٠ ، بعد مضي اثنتي عشرة سنة على تقسيم فلسطين ؛ وعرضنا مشاهد مختارة متسلسلة من الشعر العربي المعاصر الذي يحكي أحداث النكبة و يعكس أصداءها ، ولقد حاولنا في هذا العرض الشعري ألا نطيل الطريق ، وأن نضمن \_ مااستطعنا \_ للمشاهد ترابطاً ينجيها من التفكك ، وحركة متتابعة تعين على ملاحظة مراحل شعر النكبة ورصد تطوره ، ولهذا كان علينا أن نوجز ، وأن نكتفي عند كل مشهد بإيراد حفنة مختارة من الشعر ، راجين أن يغني القليل عن الكثير ،

وأن ينوب عنه في تمثيل الأحداث وتصويرها ، وأن يشف عن أهم الخصائص الفنية التي يمتاز بها شعر النكبة .

ولقد آثرنا أيضاً أن نجمع الدراسة الأدبية لشعر النكبة في فصل خاص بها، على أن ننثرها نتفاً في تضاعيف المشاهد الشعرية المعرض الشعري قبلاً ، ولنا من وراء ذلك غاية فنية وهي حماية العرض الشعري من تراخي الحركة وضعفها وتفككها ، وغاية تعليمية وهي إبراز خصائص شعر النكبة وتحديدها وتكثيفها وإعانة الدارسين على تلمسها وحصرها .

#### - 1 -

هزت النكبة ضمائر الشعراء العرب في كل قطر ، فقالوا الشعر في غنائها ، فدال شعر النكبة بذلك على أن محنة فلسطين ليست كارثة محلية ضيقة ، بل هي نكبة قومية جامعة ، أيقظت بأهوالها ومآسيها أمة العرب ، في كل قطر من أقطارهم ، وأظهرتهم على أن اغتصابهذا الجزء المقدس من كيانهم الأرضي الموروث مقدمة تكشف عن أطاع للصهيونية والاستعار في وطنهم لانهاية لها ، فضلاً عن كرامتهم التي ديست ، والدماء العربية التي هدرت ، ولهذا ارتعش وجدان كل عربي مؤمن بعروبته ، وتفجر الشعر الحزين من قلب كل شاعر

عربي ، يبكمي ضياع فلسطين و نكبة الأمة العربية فيها ، ومن النادر أن يخلو ديوان شاعر عربي معاصر من صفحات تعكس أصداء النكبة وتروي شيئاً من أحداثها ، غير أنالشعر اءمن أبناء فلسطين هم الذين غنو ا أصدق ألحان النكبة وأعمقها وجداناً وعاطفة ، لأنهم صدروافيهاعن واقع وطنهم، وحكوا عن التجارب التي عاشوها بأنفسهم، والمآسي التي رأوها بأعينهم ، وماراء كمن سمع ، ولامنكوب كمُواس ، ولقد برز منهم ابراهيم طوقان في الدور الأول، ويوسف الخطيب وأبو سلمي وهارون هاشم رشيد في الدور الثاني ، فكانوا في الطليعة : فأما ابراهيم طوقان فقد كان يغني الذكبة بألحان كئيبة متشائمة، ترضع من نفس حزينة ، وجسم مريض معلول ؛ وأما يوسف الخطيب فإن ألحانه عصارة قلب متمرد ، عاش تجربة النكبة بكل دفقة من دمائه ، وكل رجفة من أعصابه ؛ وأما أبو سلمي فان أغانيه الرائعــة تعاصر النكبة في دوريها ، وتفيض مرارة وحقداً على (مجرمي النكبة ) من الملوك والقادة ، وتقطر حنيناً وشوقاً إلى الوطن المغصوب ؛ وأما هارون هاشم رشيدفإنه شاعر الأمل والعودة، وفي شعره زاد وجداني حماسي يلهب جيل النكبة، ويمنحهالقوة والعزيمة والتفاؤل والاستعداد للجولة الثانية ؛ وفي شعر كل واحد من هؤلاء نفس سام ، وعاطفة صادقة متو هجة ، وطبع مصقول ، وموسيقي عذبة متموجة ، ونزوع واع الى التجديد.

نرى في شعرالنكبة صورةواضحة المعالم لمختلف التيارات الاجتاعية التي تعصف بالأمة العربية وهي تتلمس طريقها نحو اليقظة والنور والحرية ، من اليسارية فالاشتراكية إلى القومية فاليمينية : ففي الدور الأول من النكبة يطالعنا تمثيل كامل لهذه الاتجاهات كلهـا في شعر أبي سلمى وعبد الرحيم محمود وابراهيم طوقان وبرهان الدين العبوشي ، أما في الدور الثاني من النكبة فقداز دا دبعض هذه الاتجاهات تبلوراً وإشعاعاً بسبب من ازدهار الدعوات التي تمثلها في العالم العربي، كالتيار القومي الاشتراكي ، وخفت صوت بعضها ، كالتيار اليميني ، ومردُّ ذلك إلى أن العرب رأوا ـ في دفاعهم عن كيانهم الأرضي الموروث وعن عروبة قطعة منه\_ أن يقودوا المعركة في فلسطين على أساس، قومي، لا على أساس ديني ، وكان موقف بعض الدول الاسلامية من المعركة غير محمود ، فقد ُضلَّلت شعوبها المسلمة فلم تع وعياً كافياً بأن معركة العروبة في فلسطين هي \_ إلى ذلك \_ معركة المسجد الأقصى والصخرة المقدسة!

ولهذا بقي العرب وحدهم في الميدان، يخوضون معركتهم القومية الكبرى، وتقلّص ظل الاتجاه الاسلامي وانزوى على استحياء إذ

لم يجد في الدور الثاني ما يعينه على موالاة ألحانه'' ..

غير أن أصغى ألحان النكبة ـ في رأيي ـ وأكثرها انسجاماً مع طبيعة الكارثة ، وأغناها فائدة ومردوداً ، ماكان منها صادراً عن إيمان قومي واع ، مدرك لقيمة الطاقة الاسلامية ودورها في دعم النضال العربي الموحد ، متفتح للإنسانية كلها ، متجاوب معها في سبيل إثارة الضمير العالمي ... ومثل هذه الألحان الصافية قليل في شعر النكبة ، في أن مثل هذه الألحان العافية قليل في شعر النكبة ، في أن مثل هذه الألحان تلتق على غنائها القلوب المؤمنة كلها ، فتثير في أن مثل هذه الألحان تلتق على غنائها القلوب المؤمنة كلها ، فتثير في النفس العربية تطلعاً متفائلاً إلى المستقبل في قوة وعزيمة وإصرار ، وينطلق العمل للثار في اتجاه موحد هادف مؤمن بناء .

### - 4 -

وفي شعر النكبة نجد أيضاً صورة للمخاض النفسي العنيف الذي عاناه العرب في مختلف أطوار النكبة.

في الدور الأول من النكبة كان شعراؤه \_ على الرغم من تعدّد

<sup>(</sup>۱) \_ من الانصاف أن نذكر هنا تلك السرية من المتطوعين اليوغو سلافيين المسلمين الذين أسهموا في معارك يافا (النكبة \_ لعارف العارف : ج ١ ص ٢٤٧ ، ٢٤٧ ) وإن لم يكن لها أثر كبير في طوفان النكبة العارم .

اتجاهاتهم واختلافها ـ يتلاقون جميعاً عند الدعوة إلى تنبيه الغافلين ، وضم الجهود المبعثرة ، وسلوك سبل القوة والثورة ، والكفر بالزعامات الزائفة المستغلة ، وتمجيد الفدائيين والشهداء ؛ ثم جاء الدور الثاني فكان شعر النكبة في أوله يموج بالقلق والحيرة والشك ، وهو بذلك كله صورة صادقة للنفس العربية الجريحة الكبرياء في أعقاب المعركة ،عندماصدمتها الهزيمة فأذهلتها وغمرتها في ظلمة قاتمة من الغضب واليأس والانهيار ، ثم فجرت منها براكين الحقد على كل من له يد في الجريمة العظمى ، من الحكام والملوك والساسة العرب إلى اسرائيل والصهيونية والاستعار وأذنابه . .

ثم استيقظت النفس العربية وقد صهرت الهزيمة معالمها بكآبة طاغية قاتمة ، يزيد بؤس اللاجئين المشرّدين في قُتمتها!

ثم أشرق على شعر النكبة في دوره الثاني طور جديد، تنسم الشعراء فيه روح التطلع والأمل والتفاؤل، فأظهرهم على أن الشعوب العربية لم نهزم، بل مُهزمت حكوماتها الخائنة المتآمرة، وازدادت إشراقة الأمل إثر الانفجارات الشعبية في كل عاصمة من عواصم العالم العربي، وفي كل طرف من أطرافه، وبذلك عادت للنفس العربية ثقتها بذاتها، وبدأت سلسلة من الانتصارات العربية تتوالى، بفضل قيادات شعبية واعية، صنعتها النكبة و نفخت فيها روح العزيمة والجهاد، فإذا النفس العربية تولد من جديد، مدركة ذاتها، تتحدى كل معتد أو

مغتصب ، وباتت بعد أن نزعت من صدرها أغلال القلق والحيرة والشك ـ تنتظر في شوق و ثبات وإيمان موعد الزحف المقدّس ، لتحقيق الوحدة الكبرى و كسب الجولة الثانية .

#### - { -

استطاع شعر النكبة ـ وهو يستوحي مآسيها وأهوالها ـ أن يغني العنصر العاطني والحماسي فيه ، ووفق في تمثيل الجانب الجزين والمتمرد، فأبكى العيون بما صورمن بؤس اللاجئين وشقائهم وجوعهم وعريهم وهم يقاسون الأهوال السود في الكهوف والخيام ، وهز القلوب بما نقل من مشاهد حماسة المشردين للتعبئة وحنينهم إلى العودة وشوقهم إلى الثأر ؛ إلا أن شعر النكبة لم يكد بعني بغير هذا العنصر الانفعالي الوجداني ، فظل العنصر الفكري فيه فقيراً ، ذلك أننا لا نجد في شعر النكبة ما يعين على تزويد الضمير العربي بالسند الجدلي لحق الأمة العربية في فلسطين و بطلان من اعم الصهيونية و ادعاء اتها ؛ ثم إن شعراء النكبة لم يستطيعوا أن يعكسوا المعنى الايجابي للمأساة القومية الكبرى ، المعنى البناء الذي يحدد الهدف ويرسم الطريق ، فهم جميعاً دعوا في شعرهم إلى الجولة الثانية ، دون وعي أو دراسة ، فإسرائيل ليست غزوة حربية ابتلى بها العالم العربى ، كالغزوات الصليبية الماضية ،

بل هي غزوة حضارية مركزة ، تتسلّح بالعلم والغنى والقوة ، فهي خطو داهم دائم ، مادمنا جاهلين فقراء صعفاء ، ولو أننا استطعنا أن نكسب الحرب وأن نقضي على الدولة المسيخة ، وبقينا من بعد دويلات مفككة منحطة متعادية متنابذة ، وشعو با ممزقة جاهلة متأخرة ، لتفرق اليهود في البلاد العربية ، غانمين آمنين ، واستعمروها كلها بتفوقهم الحضاري والاقتصادي ! يجب أن يدرك شعراء النكبة أن الجولة الثانية وهم لا فائدة منه ، إذا لم تسبقها إقامة الدولة العربية المتحدة التي تجمع العرب ، وتقضي على عوامل التجزئة والتفرقة والتفرقة والتفك والتخاذل ، وتتسلّح بالعلم والمعرفة ، وتستثمر ثروات الأرض العربية الغنية ، وتأخذ بكل أسباب القوة ، وبقيام هذه الدولة العربية المفنية ، وبناء مو اطنيها هذا البناء القوي الراسخ ، الدولة العربية المفنية ، وبناء مو اطنيها هذا البناء القوي الراسخ ، يتم القضاء على اسرائيل ، من قبل أن تبدأ الجولة الثانية .

إن إقامة الدولة العربية الموحدة في العالم العربي لا تتم إلا بالقضاء على الاستعار وأذنا به فيه أولاً ، والاستعار هو خالق اسرائيل وحاميها ، وبطر ده من العالم العربي و تصفية أعوانه ينكشف ظهر اسرائيل ويقترب يومها الموعود! وقد أدرك شعراء النكبة هذه الحقيقة فتلاقوا جميعاً على مهاجمة الاستعار وتحميل المستعمرين مسئولية النكبة ، ودعوا الشعوب العربية في كل قطر عربي إلى الثورة على الاستعار وطرده من العالم العربي والقضاء على زبانيته وأعوانه .

أهمل شعر النكبة قيمة العنصر الأخلاقي عند دعوته الشعور العربي إلى القوة والتعبئة لمواجهة النكبة، وليسريب في أن من الصعب على شعر النكبة أن يؤدي مهمته في تعميق الشعور بالخطر لدى الجماهير العربية إذا كان دعاة الانحلال ينفثون فيها سمومهم الجنسية دون وازع أو رقيب، ويسكبون في أعصاب الشباب العربي نار الشهوة، بقصائدهم المفضوحة العاربية، ومن أين للشباب العربي وهو يخوض مع أمته معركة البقاء أو الفناء أن يتجلّد ويتاسك ويستعد ليوم الزحف، إذا كان أدب التميّع والشهوة يستأثر برأسه، ويستثير غرائزه ويهيج بهيميته، ويدفع به كالمجنون وراء كل أنشى يتخيّلها «نبيذية الفم، جائعة الشفتين، زيتية العينين، طائشة الضفائر، مشنجة العروق، سعيرية النهدين، ملتهبة المفاصل إلخ...»

إن في إقبال الطبقة القارئة في العالم العربي على دواوين هؤلاء الشعراء، ورواج شعرهم في أوساط الشباب العربي، دليلاً على انتشار الوهن الخلق وضمور الإحساس بالخطر الجاثم على الحدود؛ وعلى شعر النكبة أن يتنبّه لهذا الداء ويكافحه، وأن يتبنّى الدعوة إلى التعبئة الأخلاقية، لخلق جيل عربي مؤمن ينفر من الانحلال والتميّع، ويحسن

المقاومة والصمود في وجه المغريات ، ويقدر على خوض المعركة القادمة وانتزاع النصر .

#### -7-

ويضعنا البحث في خصائص شعر النكبة أمام مشكلة الشعرالعربي المعاصر كله ، وجهاً لوجه ، من حيث الموضوع ( الفكرة الشعرية الملتزمة ) ومن حيث الصياغة ( الشعر الحر ) وبذلك نصل إلى أهم أثر للنكبة في أدبنا المعاصر ، شعره و نثره ·

أما الدعوة إلى الالتزام فإن النكبة أكبر عامل في إثارتها ، ذلك أن النكبة قد من الشعرائها مادة واقعية غنية ، وشغلت بمآسيها وويلاتها وأهو الها الضمير العربي ، فا نطلقت الصرخة من أعماقه ، داعية إلى مطاوعة الأدب الحديث لواقع الأمة العربية المرير ، ليعيش الأدب تجربة الأمة ، ويكون هادفاً صادقاً حياً ، ويكون الأديب صاحب رسالة ، يستقي منها ، ليملأ مضمو نه الشعري أو النثري منها ، لامن ذاكرته ومحفوظاته ، ولا من خياله ، فيربط بذلك بين انتاجه والحياة الاجتاعية التي يحياها .

لقد أثيرت الدعوة إلى الالتزام في أعقاب الهزيمة ، وشغلت \_ وما تزال تشغل \_الأوساط الفكرية في العالم العربي ، وانقسم النقاد

إلى فريقين : مؤيد ومعارض .

فهناك فريق يؤمن بالالتزام ، ويحث الكتاب والشعراء على اقتراض مادتهم ، ن الموضوعات العربية « الصميمية » والواقع العربي الحاضر، ويدعوهم أن يلتزموا في معالجتها برأي محدد في شجاعة وإصرار ، وأن يكون كل واحد منهم رائداً وقائداً نحو أهداف الأمة العربية الكبرى ومثلها الانسانية العليا (۱).

وهناك فريق آخر ، يسخر من الدعوة إلى الالتزام ، ويرى أنها دعوة إلى أن ينقلب الأديب داعية سياسياً أو فيلسوفاً منهجياً ، يردد كالببغاء ألحاناً « جاهزة » موضوعة ، و بذلك تضيع حرية الأديب ، و تحد آفاقه ، و تطمس شخصيته ، ويفقد الأدب التنوعوالانطلاق.

<sup>(</sup>۱) - يجب أن نشير هذا الى دراسة للناقد الكبير الدكتور محمد مندور لخسص فيها نظر ته التحليلية الثاقبة الى حركة تطورالشعر الحديث مرتبطاً بالعقلية العامة للشعب العربي ، فهو يرى أن الدعوة الى الالتزام في الشعر المعاصر ود فعل للدعوة إلى الشعر الوجداني التي أثارها العقاد والمازني وعبدالر حمن شكري وشعراء المهجر في اول القرن العشرين ، والتي كانت بدورها رد فعل للنهج التقليدي الذي لزمته حركة بعث الشعر الحديث على يد البارودي وشوقي وحافظ (افظر: قضايا جديدة في أدبنا الحديث: ص٧٧ - ٨١). ونحن في كشفنا عن الصلة الوشيجة بين الدعوة الى الالتزام والنكبة لا نناقض نظرة الدكتور مندور ؛ بل نزيدها دعماً وايضاحاً ، فالعقلية العامة للشعب العربي عندما دءت الى الالتزام وثارت على الوجدانية الذاتية كانت مدفوعة \_ في رأينا \_ بعامل جديد رهيب هو النكبة .

وفي اعتقادنا أن التجر بة القاسية التي تعيشها أمتنا العربية منذالكارثة تدعو الأدباء العرب إلى الهبوط من أبراجهم العاجية ، ليعيشوا على الأرض ، ويسهموا في تعبئة الفكر والوجدان الشعبي العربي ، ويساعدوا على نشر الوعي وتكامله ، ويمهدوا الطريق إلى وحدة الأمة وخوض معركتها الفاصلة القادمة ، وإن طبيعة المرحلة العصيبة التي تجتازها الأمة العربية تنكر على الشعراء الوجدانيين انعزالهم عن المجتمع وانطواءهم على أنفسهم ، وتعيب عليهم أنانيتهم في قصر تفكيرهم على ذواتهم وتسخيرهم الشعر للتعبير عنها ، وتنعى عليهم هربهم من مسئوليتهم في علاجمشا كل مجتمعهم ورسم الطريق وتحديد الهدف أمام شعبهم ! وهكذا تكون الدعوة إلى الفكرة الشعرية الملتزمة دعوة إلى خلق أدب هادف يلعب دوراً قيادياً في معركتنا الكبرى .

#### - V -

وأما قضية « الشعر الحر » أو «الشعر الجديد» فهي ثورة جامحـة على التقاليد الشعرية العربية في الشكل والمضمون ، ومحاولة لوضع تقاليد جديدة للشعر العربي .

يقوم الشعر الحرعلى و حدة التفعيلة في القصيدة ، و تنويع عدد التفعيلات في كل بيت تنويعاً يو افق انسياب المعاني ، و توزيع الموجات العاطفية توزيعًا موسيقياً ملائماً ، واعتبار القافية عنصراً عفوياً غير ملتزم ولا متعمد ، وبهذه الصياغة الجديدة للشعر تتحطم وحدة البيت ويضيع استقلاله ، و تحفظ للقصيدة وحدتها «العضوية» بتاسك أبياتها وترابطها، ويتم عند ذلك تحرّر الشاعر العربي من الأوزان التقليدية وقيودها العاتية ، ومن تحكم القافية الواحدة وطغيانها ، ويكون في وسعه أن ينظم الشعر في قو البالاحصر لها ، وأن يصوغه صياغة حية متحركة . ولا يحتفي الشعر الجديد بهذه الحرية الفنية في الصياغة ، ذلك أن دعاته يرون في الشعر العربي الكلاسيكي عيو باً في المضمون يجب أن يتخلص الشعر الحر منها ، فالشعر القديم عندهم شعر إيجاز وتلخيص واكتفاء بـ « اللمحة الدالة » ، وهو لذلك يضيق دائرة التجربة ، ويجرُّ دها من أشخاصها ، ويعبر عنها تعبيراً مكثفاً «محَّنطاً » \_ كما يقو ل الشاعر المجدّد صلاح الدين عبد الصبور \_ ، وهو شعر « تعقيلي » يسبغ على التجربة وقار العقل ويسلبها أروع ما فيها ، وهو انفعاليتها وواقعيتها ... ولهذا فالشعر الجديد عليه أن يمدّد التجربة ويبسُّطها وُ يعني بإيرادالجزئيات الصغيرة التي تتلاقي ظلالها لتزيد التعبير الشعري عن التجربة عمقاً ووضوحاً وأصالة ؛ وعلى الشعر الجديد أن يكون صادقاً في تمثيل الجانب الانفعالي من الحياة ، وأن يعتبر عن وقع الوجود وأحداثه على الوجدان دونما طلاء أو زيف!

إن الشعر الجديد إذاً هو انقلاب ثوري على الأوضاع الشعرية

التقليدية ، فليس عجيباً أن يهتم النقاد بدراسته و رصد أسبا به ، وقدا نتهى بعضهم إلى أنه امتداد للرعشة العنيفة التي طرأت على المفاهيم و تناولت كل وجوه الحياة الانسانية . يقول الدكتور أمجد الطرابلسي : « يجب ألا ننسى أن هذا الانقلاب الثوري الذي أرعش معبد الشعر وعصف بهدو ئه في هذه السنين الأخيرة ، لم يكن قاصراً على الشعر العربي ، وإنما هي رعشة عنيفة انسابت في كيان الشعر العالمي كله ، ولم يكن للشعر العربي بد من أن ينجرف في هذا التيار طوعاً أو كرها ، لأن سرعة العدوى هي الميزة التي تميز زمننا هذا الذي نعيش فيه ، فلقد عيت الحدود نهائياً أمام الإشعاع الفكري ، وإن الفكر اليوم وعلياً . . (١)»

ولاريب أن وراء الانقلاب دوافع أخرى أيضاً ، وهي دوافع كثيرة ومعقدة ، منها حقد بعض النفوس على التقاليد العربية \_ أية كانت \_ واندفاعها الضاري وراء تحطيم كل عقيدة ، فهذه شعو بية خبيثة ماكرة تتستر برداء التجديد و تتقنع بدعوى التحرر والانطلاق! ومنها غرور بعض الناشئين من الشعراء ، يعجزهم إقامة الوزن وإخضاع القافية ، فيختصرون الطريق ، ويتمر دون على القيود ، ويأتون بهراء

<sup>(</sup>١) \_ انظر مقالة الدكتورالطرابلسي (خواطر في شعرنا المعاصر) في مجلة الثقافة الدمشقية : السنة الاولى ، العدد الثالث تموز ١٩٥٨ .

لاطائل منه ، ويسترون ضعفهم وهزيمتهم وراء دعوى عريضة من التجديدوالتهجم على (عبيدالتقاليد)من الشعر اء المطبوعين! ومثل هؤلاء الشباب المغرورين هم بحاجة إلى عصا ناقد صارم يغار على قداسة الفن ليصد هؤلاء المستهترين عن تدنيس هيكله ، و يُعلمهم أن الأدب عسر لا يسر ، وأن وراء كل أثر فني موهبة صامتة عاملة و تضحية لاحدلها من سهر وعرق و دمع و صبر!

غير أن أهم دافع \_ في اعتقادنا \_ لهذا الانقلاب الثوري ينبع من النكبة ، ذلك أن الهزيمة في فلسطين كانت صدمة عنيفة ، طاش في أعقابها العقل العربي ، فاختلَّت مو ازين القيم أمام عينيه ، و تفجرت في في اللاشعور نقمة مسعورة تستهين بكل القيم و تتحداها ، فالثورة على التقاليد الشعرية صورة للقلق النفسي والشك والحيرة والرغبة في التغيير والاندفاع نحو التحرر ، والاشمئزاز من الماضي والحاضر . . والاندفاع نحو التحرر ، والاشمئزاز من الماضي والحاضر . وانقسم النقاد أمام هذا الانقلاب فئتين أيضاً : فئة متشائمة ترى فيه وانقسم النقاد أمام هذا الانقلاب فئتين أيضاً : فئة متشائمة ترى فيه اندفاعاً (لاواعياً) واستهتاراً مراهقاً مغروراً ، وتساهلاً رخواً عاجزاً عن توفير القداسة للفن ، وأكثر هؤ لاء النقاد المتشائمين \_ وعلى رأسهم الأستاذ عباس محمود العقاد \_ يرفضون أن يسموا الشعر رأسهم الأستاذ عباس محمود العقاد \_ يرفضون أن يسموا الشعر الجديد شعراً ! وفئة أخرى متفائلة ، فهي لاتتوجس ولا تتخوف من هذا الإنقلاب ، وهي ترى في الشعر الجديد محاولة تطورية ، ونزوعاً إلى الإنقلاب ، وهي ترى في الشعر الجديد محاولة تطورية ، ونزوعاً إلى

التجديد والحياة ، وفي مقدمة هؤلاء المتفائلين الدكتور محمد مندور الذي يدعو الناقمين على الشعر الجديد أن يبذلو امحاولات مخلصة لفهمه واستنباط مواطن الجمال فيه .

وفي اعتقادنا أن الشعر الجديد تجربة لا ضير منها ، فلاهي - وقد رأينا في الفصول السابقة من الكتاب نماذج ناجحة منها ، وسنرى في الفصل الأخير نماذج أخرى - « بهذيات المحمومين » كما يسميها الشاعر المحافظ عزيز أباظة ، ولاهي أيضاً «بالثورة التي تجعل من عصرنا عصراً شعرياً ذهبياً »، كما يقول الشاعر المجدد صلاح الدين عبد الصبور ، وليس من ريب في أن هذه التجربة إذا قادها الوعي الفني والقومي والإنساني بعمق وموهبة وأصالة ، كان لها مستقبل في صياغة الفكرة الشعرية صياغة جديدة حية متحركة ، وفي تطوير الشعر العربي الحديث كله .

#### - 1 -

وخاتمة القول أن شعر النكبة هو لباب الشعر العربي المعاصر وجوهره ، وأن في دراسته ورصد تياراته و تقويم خصائصه دراسة ورصداً و تقويماً للاتجاه الرئيسي الفعال في الأدب المعاصر كله .

إذا كانت كارثة فلسطين القومية الحبرى نحبة للأمة العربية ،

وتجر بة هزت أعماقها، وأظهر تهاعلى أنها في حاجة الى تطوير أوضاعها و تغيير أساليب تفكيرها وعملها وحياتها ، فإنها نقمة و نعمة في آن معا ! ذلك أن إيقاظ أمة غافلة من نومها السحيق العميق ولفتها إلى ضرورة البناء الجاهد الدائب لإزالة معالم النكبة ، نعمة أية نعمة !

ولكن النكبة هي دون ريب نعمة خالصة على الأدب العربي المعاصر ، والشعرمنه بخاصة ، فقد قدمت لهغذاء دسماً ومادة لا تنفد ، ودفعته في طريق التطور والتجديد والحياة!

إن الجيل العربي الذي عاش ليل النكبة ، واستيقظ على فجائعها وأهو الها السود ، لايزال يرقب ميلاد الفجر ، وإنه لقريب ، وقد لاحت بشائره ، وعلى شعراء النكبة أن يتابعوا إنشاد أقوى الألحان وأصفاها ، وأن يزيدوا في تعميق الوعي القومي الإنساني المؤمن الخير ، وأن يضخموا منابع الأمل والتفاؤل والثقة بالنفس العربية ، وأن يدفعوا الطاقة العربية إلى إدر الذاتها ، والإيمان بماضيها ومستقبلها وأن يهيئوها ويعدوها للقيام بدورها المنتظر في تطوير حاضرها ، بخوض معركة الوحدة والثار والتحرير .

# الفصل السادس

# منتخبات من ديوان النكبة

ديوان الذكبة هو هذه المجموعة الضخمة من الشعر الذي صاغته النكبة بلسان عدد كبير من الشعراء، وهو شعر يكاد يستعصي على الجمع والحصر، ذلك أنه منثور في تضاعيف دواوين الشعراء المعاصرين للنكبة، ومبعثر في بطون الكتب والمجلات والصحف، ولمأ الم يكن من السهل على كل يد أن تصل إليه أو إلى الكثير منه ، آثرت ان أورد منه في هذا الفصل الأخير من الكتاب متنوعة، تعين القاريء على توثيق صلته بشعر النكبة وتعميق فهمه وإدراكه لخصائصه الفنية، وكل رجائي أن تزيد هذه المنتخبات دراستي التخطيطية المجملة لشعر النكبة إيضاحاً وأن

تساعد على أبراز الأثر الكبير الذي تركته نكبة افلسطين في الشعر العربي المعاصر .

كان لثورة فلسطين عام ١٩٣٥ - ١٩٣٦ في الدور الأولمن النكبة صدى لاهب في كل قطر من أقطار العرب ،ودو ي صوت الشعريحكي آلام النفس العربية وأشجانها، ومنالبنان كانصوت الشاعر المسيحي الكبير بشارة الخوري يهز الضائر، ويجد شهداءالثورة ومنكو بيها، ويدعو الأمة العربية إلى الإسهام في البذل والفداء''): `

سائل العلياء عناً والزمانا هل خفرنا ذمة مذ عرفانا المروءات التي عاشت بنا لم تَزَلُ تجري سعيراً في دمانا بدم الأبطال مصبوغاً لوانا أكؤسأ خمرأ وأنغامأحزاني

ضحك المجدُ لنا لمُنَّا رآنا عرسالأحرار أنتسق العدى

لبس الغار علمه الأرجوانا وبناء المعالي لأيداني لثمته بخشوع شفتانا

يا جهاداً صفيق المجدد له شرف الهت فلسطين به إن جرحاً سأل من جبهتها

<sup>(</sup>١) \_ ديوان الهوى والشباب ص: ١٦٥ - ١٦٨ .

عربياً رشفته مقلتانا

وأنيناً باحت النجوى به

كَابَدَ تُهمن أسى ننسى أسانا قد رضعناه من المهد كلانا كعبتاناوهوى العُرب هوانا أنفساً جبارة تأبى الهوانا كيفيا شئتم فلن تلقوا جبانا لم يزدها العنف إلا عنفوانا

يا فلسطينُ التي كدنا لما نحن يا أخت على العهد الذي يشرب والقدسُ منذ احتاما شرف للموت أن نطعمه انشروا الهول و صبواناركم غذت الأحداث منا أنفساً

لمسة تسبح بالطّيب يدانا هَـِهُ صُومَ الفُصحِهِ وُ مضانا حقّنا ، نمشي إليه أين كانا ُقم إلى الأبطال نلمس ْجوحهم قم نجُع يوماً من العمر لهم إنما الحق الذي ماتوا له

## - 4 -

ومن العراق علت صرخة الشاعر محمد مهدي الجواهري في الدور الأول من النكبة ، يدعو العرب إلى القوة والسلاح ، ويحذرهم من الغفلة والنوم أمام نهم الطامعين في الاستيلاء على الوطن العربي ، بلداً بعد بلد ، وينذرهم بأنهم سيضيعون فلسطين ومكة و بغداد و دمشق

إذا لم يفتحوا أعينهم على الخطر ، ويعدوا له ما يستطيعون من أسباب القوة والصمود (١):

أن الزمان طوى من قبلها أمما عضّت نواجذها من حرقة ندما ويعطفون عليها البيت والحرما ويتركونك لالحمأ ولا وضا كيف ارتضيت خصيا ظالمأحكماً أورمت أن تُسمعي من يشتكي الصما حقاً ورأياً بغير القوة احترما ضعى على هامة جبارة قدما ولست أعظمَ منها واجداً قسما منه العروبة إلا الشوك والألما عند التزاحم إلا الصارم الخذما

فاضت جروح فلسطين مذكّرةً 'جرحاً بأندلس للآن ما التأما ياأمةً غرّها الإقبال ناسيةً كانت كحالمة حتى إذا انتبهت سيُلحقون فلسطيناً بأندلس ويسلبونك بغدادا وجلّقة يا أمة لخصوم ضدها احتكمت بالمدفع استشهدي إن كنت ناطقة سلى الحوادث والتاريخ هل عرفا لا تطلبي من يد الجبار مرحمةً أقسمت بالقوة المعتز جانبها إن التسامح في الإسلام ما حصدت في حين لم تعرف الأقوام قاطبة

فلست أول حق غيلة أهضها فيالشرق فاهتجن منهاالشجو لاالنغما

فيا فلسطين إن نعدمك زاهرة هزت رزاياك أوتاراً لناهضة

<sup>(</sup>١) \_الفلسطينيات \_ مجموعة قصائد جمعية الرابطة العامية الادبية في النجف: ص ١ - ٣ .

ثار الشياب ومن مثل الشياب إذا يأبي دم ْ عربي ْ في عروقهم ْ لا يأبهون بإرهاب إذا احتدموا

ريع الحمى وشواظ الغيرة احتدما أن يصبح العربي الحر مهتضا ولا بمصرعهم إن شعبهم سلما

# - 4 -

ومن سورية كانت أنات شاعرها الكبير عمر أبي ريشة تروي منذ الدور الأول للنكبة حكاية مصرع المجد عندتربة المسيح وعيثان اليهود في الأرض المقدسة رغم أنف الرجال":

قف على تربة المسيح وشاهد مصرع المجد فوق طهر الرمال لبن الذل في مهود الضلال في هشيم, من نقمة, ونكال تخفض الهام ، ياغرام الرجال! من جسور, مشدد الأغلال لطم الذئب جبهة الرئبال! ـه ضلالاً من أكبد الأبطال ــم وتزجي الأهوال بالأهوال ليس تنسى صداه أذن الليالي!!

عاث فيها المشردون رضيعو كل يوم يرمون جمرة بغي والرجال الأباةُ رغم إباها نكد الدهر أن ينال جبان ا وإذا الناب والمخالبُ طاحت قل لمن يرعف الحسام بكفي إنصو تالطعنات تنخر في العظ كصرير المسار في كف عيسى

<sup>(</sup>١) \_ عمر أبو ريشة: شعر ص ٢١٢ - ٢١٣.

وعندما وقعت الكارثة سنة ١٩٤٨ وقضت الخيانة أن تقوم لاسرائيل دولة في فلسطين وأن يبوء العرب بالمذلة والانكسار ، سالت دموع الشاعر وانطلقت اللعنة من فمه تدمغ الجناة وتدينهم(١):

وتري كلّ يتيم النغـم وانطوى خلف جفون الظلم

أمتي هل لك بين الأمم منـــبر "للسيف أو للقلم أتلقَّاكُ وطرفي مطرقُ خجلًا من أمسك المنصرم ويكاد الدمع يهمي عابثاً ببقايا كبرياء الألم أين دنياك التي أوحت إلى كم تخطيت على أصدائه ملعب العز ومغنى الشمم وتهاديتُ كأني ساحبُ مئزري فوق جباه الأنجم حلم م بأطياف السنا

خنقت نجوى علاك في فمي فاتـه الآسي ، فـلم يلتئم في حمى المهد وظل الحرم تنفضي عنك غبار التهم موجةً من لهب أو من دم وانظري دمع اليتامي وابسمي

أمتى ! كم غصة دامية أي جرح في إبائي راعف ألاسرائيل تعـلو راية ۗ كيف أغضيت علىالذل ولم أو ما كنت إذاالبغىاعتدى فيمَ أقدمت وأحجمت ،ولم يشتف الثَّارُ ولم تنتقمي اسمعي نوح الحزانى واطربي

<sup>(</sup>١) ـ عمر أبو ريشة: مختارات ص ١١٠ ـ ١١٤.

وامنعي عنها كريم البلسم تتفانى في خسيس المغنم! ملء أفواه البنات اليدم لم تلامس نخوة المعتصم! واتركي الجرحى تداوي جرحها ودعي القادة في أهوائها ربّ « وامعتصماه »انطلقت لامست أسماعهم لكذّها

لم يكن يحمل طهر الصنم إن يك الراعي عدو الغنم كان في الحكم عبيد الدرهم أمتي ! كم صنم, مجدّده لا يُلام الذئب في عدوانه فاحبسي الشكوى فلولاك لما

يا شُعاع الأمل المبتسم طلبتها غصص المجد الظمي شرفاً تحت ظلال العلم

أيها الجندي يا كبش الفدا ما عرفت البخل َ بالروح إذا بورك الجرح الذى تحمله

وأقبل العيد عام ١٩٤٩ على الشاعر فتلقّاه حزيناً كسير القلب(١):

فكيف تلقاك بالبشرى الزغاريد حلم وراء جفون الحق موءود وما لها من أساة الحي تضميد وللرجولة في الأسماع تنديد! يا عيد ما افتر ثغر المجديا عيد و كيف ينشق عن أطياف عز آنا طالعة ننا وجراح البغي راعفة في الأفواه غمغمة والمنافعة المنافعة المناف

<sup>(</sup>١) \_عمر أبو ريشة: مختارات ص ١٠٤ \_ ١٠٦٠

فأين من دونها تلك الصناديدُ وسيفها في قراب الذلّ مغمود على الليالي ، عباديدُ رعاديد لا ُيلطم الليث إلا وهو مصفود فتلك رايتنا خجلى منكُّسة ما بالها و ثبت للثار وانكفأت يا للشعوب التي قادت أزمّتها فأطمعت كلّ باغ في كرامتها

لها على الرفرف العلوي تعييد والعز عند أباة الضيم معبود فالحقد مضطرم والعزم مشدود ونحن في فمه المشبوب تغريد!

ياعيد كم في روابي القدس من كبد سالت على العز ارواء لغصة هيهات لن يشتكي ما طل من دمها سينجلي ليلنا عن فجر معترك

### - { -

وكان الشعراء العرب في المهاجر الأميركية يحيّيون من وراء البحار فلسطين وجهادها ، ويبكون جراحها في صدق وحنين ؛ وفي الدور الأول من النكبة اجتمع المهاجرون العرب في بروكان عام ١٩٣٨ بمناسبة ذكرى وعد بلفور المشئوم ، في حفل كبير، وألقى أحد شعراء الرابطة القامية في المهجر ، السيد نسيب عريضة ، قصيدة تفيض باللوعة والألم (۱):

<sup>(</sup>١) - الأرواح الحائرة: ص ٢٦٠ - ٢٢٣

نراعيك في الكربة المطبقه ونهفو ، وأبصارنا مطرقه نحييًك بالدمعـــة المحرقه

فلسطين ، من غربة موثقه في فتعلو وتهبط منا الصدور ومنخلف هذا الخضم البعيد

فطارت شرارتها مرقه فضاقت به القوة المرهقه بأرواح أبنائك المزهقه وبعض البلية ما أرقه ولكن حبل النوى أوثقه ويصبح والعين مغرورقه وتأسى الأماني مخلولقه وكظم الصدور على المخنقه فني لجبه عطش المحرقه الخفنا من الدمع أن يغرقه!

جهادُك أورى زناد النفوس جهادُ ملأت به الخافقين وسطّرت آياته في الخلود فلسطينُ ، كم آرق بيننا إلى ساحة المجد فيك يتوق فيمسي على ثورة في الحشا وتبكي المروءة مجروحة لدمع اليتيم وأم اليتيم حذار من الدمع يا أوصياء ولوصادف الدمع أسطو لكم

لوعـد لبلفور قد لفّقه أبحتم حماهـا لمسترزقه

خفرتم عهود الولاء الجميل ذبحتم فلسطين ، ياويجنــا

سلوا الدهرينبئكم عن ثقه

بني ربَّة البحر ، لاتشمخوا

إذا نظر الكون شذراً إلينا فأعيننا تحسن الحملقه وإن يرغب العسف في ذلنا فويل المُذلِ وما أحمقه فلسطين ، أحييت أيامنا ومجداً لنا كان ما أبسقه وبالدم وهو نجيع الحياة سقيت الثرى جرعة مدهقه فيالدمائك مهراقة فداءً لأمجادنا المهرقه فلسطين سيراً إلى المشنقه فلسطين صعداً على المحرقه وموتي فلسطين!فالموت فخر فداء لحرية مطلقه !

#### -0-

وحمل شعراء المهجر على « بلفور » ووعده ، وسخروا من كرمه الانكليزي حين يسخو على اليهود فيمنيهم بقطعة أرض ليست من بلاده كما يقول شاعر المهجر الأول ايليا أبو ماضي في قصيدته « فلسطين » وهي أبيات تذوب ألفاظها سهولة ورقة وموسيقا ، وتتو ثب معانيها قوة وعنفاً ورجولة ، وفيها جانب من السند الجدلي الذي يدعم حق العرب في فلسطين ، ويدك باطل اليهود ويهدم مزاعمهم وادعاءاتهم ، وهذا شيء لم ينتبه اليه أكثر شعراء النكبة الآخرين ، ولم يُعنوا به ،

كما فصلنا ذلك في الفصل السابق (١١) ، يقول أبو ماضي (٢):

يشق على الكل أن تحزنا وما كان رزء العلا هيّنا تحز بأكبادنا همنا ترى حولها للردى أعينا أتسد عليهم دورب المني وأمتهم أعرضة اللفنا وتأبى فلسطين أن تذعنا وتأبى السيوف وتأبى القنا وذات الجلال وذات السنا وتغدو لشذَّاذهم مسكنا! لقد خدعتكم بروقُ المني ألا ليت « بلفور » أعطاكم اللاداً له لا بلاداً لنا وأنتم أحب إلى (لندنا) فتُعطى لمن شاء أن يسكنا نرد كم بطوال القنا سوى أن يخاف وأن يجبنا

ديار ُ السلام ،وأرض الهنا فخطب فلسطين خطب العالا سهرنا له فكأن السيوف وكيف يزور الكرى أعينا وكيف تطيب الحياة لقوم بلادهمُ عرضة للضياع يريد اليهود بأن يصلبوها وتأبى المروءة في أهلها أأرض الخيال وآياته تصير لغوغائهم مسرحأ فقل لليهود وأشياعهم ( فلندن) أرحب من قدسنا فليست فلسطين أرضأ مشاءأ فإن تطلبوها بسمر القنا فني العربيُّ صفات ُ الأنامِ

<sup>(</sup>١) \_ انظر ماتقدم ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) \_ الخائل: ص ٤ و - ٩٦

فان تخدعوا رجلاً مؤمناً فإن فلسطين ملك لنا وتبقى لأحفادنا بعدنا وليس لنا بسواها غنى فلم تك يوماً لكم موطنا وليس الذي رمتم مكنا «بليفور» ذيّالك الأرعنا بأن تحملوا معكم الأكفنا لنا وطناً ولحكم مدفنا

وإن تحجلوا بيننا بالخداع وإن تهجروها فذلك أولى وكانت لأجددانا قبلنا وإن الحيم بسواها غنى فلا تحسبوها لكم موطنا فلا تحسبوها لكم موطنا وليس الذي نبتغيه محالا نصحنا كم فارعووا وانبذوا وإمّا أبيتم فأوصيكم فإنا سنجعل من أرضها

# -7-

وللشاعر المهجري الياس فرحات شعر كثير في فلسطين و نكبتها، فإذا قرأنا ماقاله منه قبل التقسيم طالعنا زئير الشاعر العربى المعتز بأمته، الواثق بعزيمتها ونجدتها، وهو يهدداليهو دالطامعين و يتوعدهم بالزحف العربي لإنقاذ الأرض المقدسة (۱):

لبينُك لبيك ياريحانة العرب يابنت عدنان يامعصومة النسب النيل يزحف والعاصي ليشتركا والرآفدين مع الأردن في الغلب

<sup>(</sup>١) - الخريف : ص ٢٢ - ٢٦

بنيتموها بمال السحت عاصمة وليس يعصمكم منا سوى الهرب

والرملُ أو مثله عداً ستقذفه من الجزيرة ريحُ الحقد والغضب يامن طغوا وتمادوا عاقدين على وعد سخيف بناءً شامخ القبب ستعلمون متى حاق البلاء بكم كم في الوعودوفي الآمال من كذب وكم يكاف تهييج الأسود وكم خلف العتو والاستفزاز مننوب ستندمون ولكن حين لا ندم عجدي ولاأسف ينجى من العطب سنغسل القدس من أوساخ أمتكم ياأمة الوسخ المطلى بالذهب والتلُّ ، تل أبيب سوف نتركها تلاً من الردم في بحرمن اللهب

صبرآفلسطين،من بدو ومن حضر ستُنصرين ، ومن ثاو ِ ومغترب إذا أباحك ضادي ملغتصب فقد أباح كريم العرض والحسب فلماتم التقسيم وانتهت المهزلة الحربية بخيانة الملوك والرؤساء كان ألم الشاعر فرحات عميقاً حقاً ، نامسه في ثورته العارمة على الخونة و دعوته الشباب العربي إلى الثأر ومحو العار (١):

أشباب يعرب قم فنحن هنا للقي بملء صدورنا المحنا قم نمحُ عاراً تحت وطأته كادت تمسّ جباُهنا الدّمنا قم ردنا للحق نعبده إناً لنوشك نعبد الوثنا

<sup>(</sup>١) \_ الخريف: ص ٨٨ \_ ٥٠

# لولا رجاءُ النازحين عن ال أوطان فيكَ لأنكروا الوطنا

كالسيل ينفذ من هنا وهنا وركبت ويحك مركباً خشنا إن لم يكن زمن يوافقنا للثأر منك سنخلق الزمنا وأعد نفسك واحمل الكفنا

قل للمغير على منازلنا حمَّلت نفسك فوق طاقتها فاجعل ضريحك جاهزاً أبدأ

ساداتنا المتحكمين بنا خاو كصاحبه قليل غنى وكرامة هزلت أسى وضني أشم الأنوف استنشقوا الدرنا وإذا لقيت ذوي الجلالة من وذوي السمو وكل ذي لقب فاهزأ بألقاب لهم سمنت ديست بأقدام اليهود فيا

يوم الكريهة ماصلاح بني لكم البداءة والختامُ لنا وستشربون دموعكم حزنا عن عرضها أعراضكم ثمنا

أميد مين بسوء دخلتهم دُقُوا وغنوا في مآتمنا فستأكلون أكفكم ندمآ وستدفعون لكل سائلة

وحملة فرحات على الملوك وخياناتهم تذكرنا بسياط أبي سلمي التي

ألهب بها ظهورهم وكشف بها مخازيهم. يقول فرحات (١):

أغزينا رأيناصاحب التاجهُ دهدا بلاداً أغار المجد فيها وأنجدا ذراري الحنى فيه لساناً محدَّدا فكانوا على الأوطان شراً من العدا مبعثرة يخشون أدت تتوحدا

ملوك طنناهم صقوراً وعندما أباحوا لأجلاف اليهود جبانة وعرضاً كأعلى الشمس أدناه أعجلت لهوا عن عصابات العدا باختلافهم مطامع أفراد بميراث أمة

ويقول فرحات أيضاً (٢):

أرأيتم الأقيال والأمراء لأذل من وطيءالشرى استخذاء أثقالها الإخوان والأبناء شرقا وغرباً غيمة سوداء لحوا العدا انقلب الزئير مواء فتقاسموها بينهم أشلاء ملك يقيم الجند والوزراء أعمى يجر وراءه عمياء بعثاره فيصفقون دهاء

أرأيتم الزعماء كيف تخاذلوا أدل الجميع على على ألقابهم حلوا المعرة طائعين فحملوا أشرت مخاذيهم على آفاقنا يتزاءرون كأنهم أسد فإن كبرت فريستهم على أقدارهم كثر الملوك فكل منطقة لها عشي بها متعشراً فكأنه والكائدون لنا يرون هلاكنا

<sup>(</sup>۱) - الخريف ص: ۹۹ - ۱۰۰

<sup>(</sup>٢) - الخريف ص: ١٤٠ - ١٤٥

لقد كان الشعراء المغتربون في المهاجر تؤرقهم أنباء النكبة الفلسطينية منذ الدور الأول ومايلاقيه العرب في الأرض المقدسة من اليهود وعصاباتهم في ظل ظليل من حماية السلطة الانكليزية ، وكانت أمنية المهاجرين أن يظهر بين العرب صلاح الدين الجديدليقو دحركة الجهاد في فلسطين ، وهذا صوت الشاعر المغترب جورج صيدح يسأل سنة ١٩٣٨ أين سيف صلاح الدين؟(١١):

واهاً فلسطين كم غاز قهرت وكم جيش رددت على الأسوار منهزم شعب بلا وطن ، جند بلا علم ببرقع الدين تخفى وصمة النهم تلك البقاع ومثوى أقدس الرمم أما له خلف في العرب كلهم

حتى ُلطمت بكف لاسوارلها حثالة القوم من شتى الديار أتت ماهابهم ظل فخر الأنبياء على فأين سيف صلاح الدين يردعهم

كونوا له السد لايعنو لمقتحم واستنجدوا ببني الأعمام فيالعجم

بني فلسطين ، سيل ُ الغاصبين طيا نادوا الأخو ّة في العرباء قاطبة

<sup>(</sup>١) \_ ديوان النوافل : ص ١٣٠ \_ ١٣٢ ، وقد جعل الشاعر ربيع هذا الديوان كله لمناصرة لجان الدفاع عن فلسطين ، وهو مطبوع سنة ١٩٤٧

لعل غضبتكم تسري إلى رحم كم في المهاجر من عين تراقبكم وكم يد بالندى تسخو لنجدتكم

في الشرق أو تلتقي في الغرب في الذمم وكم فؤاد بنار الوجد مضطرم وكم لسان لكم يدعو وكم قلم

مهلآخلائف (بلفور)الكريم لقد حامي حمانا ، حماناالله منك ومن أكل شأنك ارغام الشعوب وأن مهد ُ النبوة نأبي أن تدنسه

جاوزتم شأوه في حلبة الكرم وصاية فرضتها عصبة الأمم تقوم فيها مقام الخصم والحكم إن نام فيه بنوصهيون لم ننم

وفي عام ١٩٤٣ يزور بعض الأمراء السعوديين الولايات المتحدة، فيذكرهم الشاعر المغترب صيدح بمأساة البلاد المقدسة ، ويتغنى بالدعوة الى وحدة العرب ، مسلميهم ومسيحييهم ، لإنقاذ الوطن المهدّد (۱):

علمتك السيوف ماليس تعلم للا تطول الهلال » أنياب أرقم لنقيم الصلاة لادار أعجم وضريح المصلوب ماكان منجم أم حلال الشعوب فينا محرم

شعب صهيون إن جهلت علينا إن للقدس راية ليس تطوى ذاك « واد بغير زرع » سكنا جلَّ مهد المسيح ما كان سوقاً أوضاقت مجاهل الأرض عنكم

<sup>(</sup>١) \_ديوان النوافل ص: ١٤٥ -١٤٧ .

وعدوكم بنا ولله وعدد بعذاب للظالمين محتم قل لمن دس في الصفوف شقاقاً بين طه وبين عيسى بن مريم جحد الدين جاحد الوطن الغا لي سواء مقلنس ومعمم علم الله ماغوى عيسوي إن دعاه الجهاد لبتى وأسلم والنبي الذي يحرر قومي قلت: صلى عليه ربي وسلم!

وتحل الكارثة ، و تصرع فلسطين ، وتقوم فها دولة لاسرائيل ، فيقول صيدح شعراً تلفحنا منه زفرات تؤج كالنار من قلب تدميه الحسرة على الأرض العربية الشهيدة ، وفي قصيدة (الحجيج) التي قالها في سنة ١٩٤٩ نكاد نلمس (نبضات) الألم وهي تضطرم في أعماق نفسه (۱):

حجوا جناح الله واعتصموا ياقاضي الحاجات كن لهم واحت الحجيج يحزه الم عير الحجيج يحزه الم علم علم علم علم علم على الحرمين ذكرهم بالثالث الهاوي به العلم بالمسجد الأقصى ، بجيرته بمآتم في العيد تنتظم بفواجع في الدور نازلة لم تنج من أهوالها الخيم ملت فلسطين الصدور إلى قبر الرسول اليه تحت

<sup>(</sup>١) - ديوان نبضات : ص ٢٥-٢٦

في موطن هانت به الحُرم والغـاصبون ببيتها ازدحموا...

تستشفع الأضحى وحرمتـــه في أمة للبيت زاحفة

والليث في الأوجار معتصم والقائمون بأمرنا انقسموا يا أمــةً دانت لهـا الأمم بئس الشعوب تقودها رمم إن جاز لي بالمقدس القسم أضلاعُ إسرائيـل تنحطم ويهب للثارات منتقم ندماً ، ولم يشفع بـه الندم فبكوا لو اسطاع البكا صنمُ

الفأر يلعب في عرائبها العابثون بحقنا اتحـــدوا حتى مـتى هـذا الخنوع لهم ثوري عليهم إنهم رمم ً قسهاً بأوطان أقدسها للعُرب أوضاع ﴿ إذا انحطمت يا يوم يغلي في العروق دم" سنرى الدخيل يعض اصبعه والمالكين هوت أرائكهم

ثم يرجع الشاعر النازح إلى وطنه ، وعار أمته في فلسطين يقض مضجعه ، وفي قصيدة ( الغراب الغازي ) يقص عليناالشاعر العائدقصة ذلك الغراب الذي اقتحم عليه غرفته في بحمدون ، فخيَّل إليه أنه قادم من هناك . . من اسرائيل (١) : تطيّرتُ من ناعب في الصباحُ

دخيل على مهرجات السنا

(١) \_ أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الاميركية ص ٥٤٢ \_ ٥٤٣

إذا دافعته عـن المجـتني وحل النعيق محل الغنا

مغير بمزَّق شمــــل الرياحُ غمامة غمّ تجاه البطاح وراية شؤم على المنحنى تقزز منه عيوت الأقاح و تطبق أجفانها إن دنا تسرّب في غرفتي واستراح فسرّب منه إليّ العنا كأني اعتزلت حياة المراح خصيصاً لأخلو به همنا خلا الجو من هينات الصداح أتأبي جوارً الغراب الوقاح عجاف الطيور وأرضى أنا؟ ومن أنبأ الطير أن اجتياح مقامي أيسر ما في الدنى ؟

وأنّ انتسابي إلى يعرب أهدده بالفنا بكفي، وكفي خلَّت من سلاح؟

يحلُّ ل مأواي للأجنبي! وأنى

صغير يضيق بضيف الهنا أغمس فيها فتات الضني فأعيا ، أأطول منه القنا عسى البين يصلح ما بيننا وعششت بين وكور الخنا ولا يُسأل اللص عمّا جـني كرهُتكَ ضيفاً دجيَّ الوشاحُ دجيَّ الحواشي دجيَّ المُني

أضيف الهنا إن بيتي المبـاح وزادي ـ أعيذك منه ـ جراحُ شهرت عليك لساني الصراح سألتك بعـد الغدو الرواح وماضر لوزرت( تل ؓ) السفاح هنالك سربُك يجني الرَّباح

إذا وصفتك القوافي الفصاح عوت عليها بأن ترطنا تسيء وأنت طليق السراح ويرزح بالقيد من أحسنا أحلت عليك النسور الغضاب ولكن .. حسدتك يا ابن التراب ترود الأعالي وأبق هنا فعندك ماليس عندي ـ سلاح !

## - 1 -

وليس غريباً أن يجمع بعض الشعراء بين نكبة العرب بفلسطين الشهيدة و نكبتهم بالأندلس ، فهذا هو الشاعر اللبناني الاستاذ محمد على الحوماني يغمسريشته بدم قلبه ليكتب سنة ١٩٥٣ مو شحة حزينة يسميها ، أندلس الشرق » (۱) :
ويك يا جامعة العرب ذوى غُصن المجد ولما يكتس أين من يومك في وادي (طوى) يوم (فرديناند) في الأندلس؟ أين من يومك في وادي (طوى) يوم (فرديناند) في الأندلس؟ صيحة دوت على كل فم وقر الذعر بها سمع الزمن فا نبرى طوعاً لها كل كمى نافراً من (حلب) حتى (عدن)

<sup>(</sup>١) \_ ديوان النخيل: ص ٣٤ \_ ٤٥

باذلاً من دمه أغلى ثمن أين من عينيه بيت المقدس فصلي يا أرض منهم والبسي ينشد العزة إرث المسلم يضرب الأرض ويستوحي السما هاتفاً بالعُرب من كلّ حمى

حرّرت آباؤهم شُطآنهُ والشآم اعتنقت عمّانه تتّقی شهب ٔ السما سودانه وإذا اليرموك ضاحي الغلس يتلقى وثبة المفترس

حفل (اليرموك) بالصيد الألى عانق الأردن فيه الموصلا ومشت مصر تقود الجحفلا فإذا غزة سوداء الضحى وإذا صهيون في شقى رحى

فاستفر الذعر قلب الرافدين الأناشيد تهز الخافقين هاتفا بالأسد خلف الغوطتين ينشد العزة فوق القدس على نابلس على نابلس

زمجرت نجد وثارت جأق ومشى تحت العجاج الأزرق (۱) ومشى تحت العجاج الأزرق (۱) وتعالى للسهاء الأبلق (۲) فاذا المسلم في بحر الدما وإذا يعرب يُزجيها الظها

<sup>(</sup>١) \_ الأزرق نهر في شرقي الاددن

<sup>(</sup>٣) – الأبلق جبل في الإقليم الشمالي ( سورية )

والساء امتلأت بالشهب باعثاً في الأرض مجد العرب في الألى دانوا لها من كثب وتولونا حفاة الأرؤس واذا الليث حبيس النفس

ثم ماذا كان، والكون دجاً ومشى الجند يشق الرهجا ... كانت الهدنة، يا بئس الرجا عفروا بالمشتري وجه الثرى فإذا الثعلب يحتل الشرى

نهب ثكل وشقاء ووصب من عدو يها: يهود وعرب تحت بؤسين: هوان وسغب هي من أمتها في حرس عاد بالأبناء واهي الأسس

من رأى الأتيم في عرض الفلاة هتكت حرمتها أيدي الجناة فاستوى الموت لديها والحياة لا الأبُ الحارس يحميها ولا معقل الآباء إذ منهم خلا

في فلسطين بما لم أطق إذ تبنّاها بنو المصطلق<sup>(1)</sup> أن يعود الشرق غض الشفق كل جيل عدة المبتئس وسوى الأقوال لم ناتمس

يا مغيب الشمس جددت الأسى نكبات بذّت الأندلسا كلم قيل انتهت قلنا عسى و «عسى »كانت ولم تبرح لدى ذهب العمر مع القول سدى

<sup>(</sup>١) \_ بنو المصطلق : قبيلة يهودية في جزيرة العرب

كانت مأساة فلسطين تشغل منذ الدور الأول من النكبة أكثر شعراء العالم العربي، فكانوا إذا بكوا في شعرهم مصائب أمتهم خصوا فلسطين بالدمعة السخينة، وصرخوا في النائمين الغافلين صرخة الإنذار والتنبيه، ففي عام ١٩٣٨ كان الأستاذ خليل مردم بك يستثير همة العرب لمأساة اللواء وأحداث الاسكندرونة بقصيدة عامرة عرج في آخرها على فلسطين، وثار على ما رآه من تخاذل العرب عن نجدتها (۱):

بني العروبة كم من صيحة ذهبت لو يستثار بها الموتى إذاً ثاروا إن الحوادث لو أدركتم عبر فأين ــلا أين ــ ألباب وأبصار الرحم واشجة والدار جامعة فلم تقطع أرحام وأقطار هنتم على كل شعب من تخاذلكم شأن العبيد وباقي الناس أحرار لم تُغن كثرتكم عنكم كأنكم على المزيد ـ ولاأرقام ـ أصفار.. تخربون بأيديكم بيوتكم جهلا أكلكم يأعرب أغمار ياليت شعري ماذا يستفر كم مى مباح وإذلال وإفقار أرى الحجارة أحمى من أنوفكم كم أرسلت شرراً بالقدح أحجار أخوانكم في فلسطين, تنالهم بالسوء والعسف أنياب وأظفار

<sup>(</sup>۱) - ديوان خليل مردم ص ١٣٦.

مهد المسيح ومعراج النبي وأو لى القبلتين بهالم يأمن الجار كريع سرب بها بغياً وكم متكت من حرمة الحرم القدسي أستار أين السوابق للمجلى إذ نزلت إن الحوازب والأحداث مضار

#### -1+-

وفي قصيدة من قصائد شاعر الشام الأستاذ شفيق جبري، التي عجّد فيها ثورة العرب، مثلت لعينيه فلسطين وهي كايقول ليست لأهل فلسطين وحدهم ، وانما هي للعرب كلهم » فراعته جراحها وآلامها فقال (١١):

س فساداً والنوم يأخذ منا ذاً فتاهوا القرون قرناً فقرنا س فأنى نحنو عليهم أنى تتداعى صهيون ركناً فركنا نت فلسطين عنوة أو دنا لتعالى البيان فيها ورنا وكأن البحار ترسل ضغنا وكأن البحار ترسل ضغنا

أيعيث اليهود في حرم القد لفظتهم جوانب الأرض شذا ضجرت منهم الشياطين والإن احصدوهم حصد السنابل حتى لو تمور السهاء والأرض مادا أربع لو تطيق رجع بيان, فكأن الجبال تقذف حقداً

<sup>(</sup>١) – أنا والشعر : ص ٣٠

ضاحك في جهاده يتغنى كل غصن على الردى يتثنى سافنات وجه الأباطح سفنا كم لفيف على رفات لفيف, وغصون من الشباب 'نضار جثث بعضها يموج ببعض

## -11-

أما شاعر دمشق الأستاذ أنور العطار فله في فلسطين ومأساتها شعر يلتهب عاطفة وأشواقاً ، فهو يناجي الربوع المقدسة نجوى محب هائم له في جنباتها ذكريات عامرة بالحنين ، وهو يبكي مصرع البلد الشهيد بكاء الحزين الواله(١):

فلسطين يادنيا الهناءة والحُب ويامهبط الإلهام والحلم العذب عليك سِلامُ العرب يندى مواجعاً ويشرب دمع العين غرباً إلى غرب تطوف بك الذكرى ويهفو بك الهوى

كأني منك الجسم خلواً من القلب بنفسي وأهلي وهدَها وهضابها فيامهجتيذوبي على الوهدو الهضب حنّنا إليها وهي ملء ضلوعنا كأن 'رؤاها عن تباريحنا تنبي ديار الهوى لازلت مخضرة المنى ترف على مغناك فينانة العشب

<sup>(</sup>١) — قصيدة (فلسطين) له \_ مجلة (المسلمون): المجلده العدد٧ص٥٥-٧٧ وقد تفضيّل الشاعر فأعارني المخطوطة الأخيرة المنقحة للقصدة .

أراك بعين الحب طيفاً مجسداً يقاسمني كرُبي ويغفر لي ذنبي فهل لفَّنا الماضي خيالاً على المدى وألَّفنا كالهُدب يعلق بالهدب أيا روضة الأحباب لولاك ماارتوت جفوني ولارو تك بالهاطل الصب خيالك في عيني وذكراك في فمي وبيمنك ما يُغري المحبومايصي وما ذكرتك النفس إلا تولمَّت وهيَّمها برحُ فباتت بلا أب

فيالك ذكرىملؤها الوجد والأسى مضرّجة الأعطاف بالنوح والندب دهتك من الدنيا كوارث جمّة " وألقت بكالويلات في مزلق صعب وما غيرُ الأيام مهما تفاقمت بأعظم ما ُذقت من فادح الخطب أيغدو مطاف ُ المجد نهباً مقسماً ولا تغضب العرباء للنهب والسلب وكانت إذا نابت دياراً أذية تفجرت الأرواح بالسمروالقضب حنانيك ربي ماليعرب لم ُتفق وما ُخلقت إلا من الشب والهب فما بالها إن هاجها البغي لم تهج وإن ُقرعت بالسب أغضت على السب أحقاً توانت عن منازلة العدا

أصدقاً، وليت الصدق ضرب الكذب وهل غصب العادي ديار أحبتي وقرَّت نفوس العُرب طوعاً على الغصب

أطل وقفة في الدار والثم ترابها فمن حقها أن تلصق الخدُّ بالترب

وناج دماءً أهرقت في رحابها وسلسل لهاوجدى وصور رلهاحبي وقل يادياراً مضَّها لاعجُ الأسى وأسلمهاالباغي إلى الهموالكرب أيا طول كربي إنخلصت إلى العدا ولم ترجعي يادارة العُرب للعرب فقد ينجلي الليل الطويل عن السّنا وتزدهر الأعوادفي المهمه الجدب ويرجع وجه السلم جذلان ناضرأ

بحرب تلف الأرض بالطعن والضرب إذا لم يكن في السلم خير ونعمة فما الخير إلا في ممارسة الحرب وقد كان لحصار الجيش المصري في الفالوجة ، وموقف الجيوش العربية الأخرى المخزي منه صدى أسف ولوعة في العالم العربي، وهذا صوت الأستاذ العطار يلوم العرب على هذا التخاذل عام ١٩٤٩ (١٠):

يالثارات يعرب أين منا من يلبي النداء يوم اللقاء وجيوش العرباء كالرقياء ليس كالخُلف في اشتجار العوالي واصطدام الأرزاء بالأرزاء لايصون الوفاء غير الوفاء ه ولا يبتني على البغضاء ن وتروى الرمال في سيناء مالنا غير خوضه من نقاء

أيخوض القتال جيش وحيد ليس نحيا في جفوة وخصام لايعيش الحمى على عنت الكر بالدم اليعربي أترعى فلسطي فلنخض عثير الجهاد لنذقى

<sup>(</sup>١) ــ من قصيدة للشاءر في تكريم ايليا أبي ماضي سنة ١٩٤٩ . - 177 -

لقد استأثرت خيام اللاجئين بأكبر نصيب من شعر النكبة ، وغدت الخيمة السوداء رمزاً كريهاً للنكبة ، وهذه صورة رهيبة لاخيمة البهتان كايسميهاالشاعر المصري المبدع الكبير الأستاذ محمود حسن اسماعيل ، التقطها عام ١٩٥٢ « للاجيء من عرب فلسطين الأحرار ، يستصرخ أخاه العربي من وراء خيمتة ، وقد هبت عليها أعاصير الشتاء ، فراح بين السيل و الويل يستثير جذوة النضال العربي في صدور الأحرار ، ضد غدر السياسية ولؤم الاستعار »(۱):

أخي .. قد من قت ريح الدجى بيتي وأيامي وساقتني على الأرض بهذا الهيكل الدامي وهذا الشبح المطرود في هذا الأسى الطامي أينادي : أين ملك الله تخبط فيه أقدامي وأين الأرض تحملني وتدفن بعض آلامي وبعض خطاي في هذا الدجى المتضجر الهامي ..

هنا في كبوة الأقدار بين السيل والويل

<sup>(</sup>١) - ديوان و نار وأصفاد ، ص ٨١ - ٨٢ ٠

وبين عواء شيطان طريد ِ الجن مختل يقعقع للرعود السود مأخوذاً من الهول سمعت ُ فحيح ثعبان على رئتي منسل ِ تدفق جسمه المقرور ُ بين حفائر السل وبين شتاء بستان عدفء الموت مخضل ِ

هنا في خيمة البهتان والطغيان والزور لدى مأوى كلحد الميت في النسيان محفور رميت كدعوة وقفت على درب المقادير يصب التيه في خلدي خطا الظلمات في النور فأشرب حيرتي و بكاي من كف الأعاصير وأذرف أدمعي الحرساء في صمت الدياجير!

أخي .. قد غال ذئب الجوع أطفالي مع الفجر وبعثرهم جنون السيل بين مداخل الصخر فلا أدري لهم شجناً على نعش ولاقبر كما كانوا هنا .. عادوا بلا سكن ولا عمر ظللت أنوح يارباه! بعض نداك للجمر .. فجاء الموت يفغر فاه للظامات والقفر!

سلوهم .. واسألوا ماشئتم الاسلام والعربا وكيف على تراب الذل لم يتمزقوا غضبا وكيف غدت فلسطين بهم تتجرع النوبا تنوح على سلاسلها وتشكو القيد واللهبا وهم لمذابح الطغيان ساقوا اللهو واللعبا وقالوا: الشرق !قلت : صحاعلى أفواهكم كذبا..

## - 14-

كان شاعر الدور الأول من النكبة إبراهيم طوقان ينفخ روح المقاومة والجهاد فى نفوس مواطنيه في فلسطين ، وقد أحس في سنة ١٩٢٨ بما تسرّب إلى الروح الوطنية العربية من وهنو تشاؤم ، فأرسل هذه الصرخة المتفائلة (١):

كفكف دموعك ليس ينفعك البكاء ولاالعويل وانهض ولاتشك الزمان ، فما شكا إلا الكسول واسلك بهمتك السبيل ، ولاتقل كيف السبيل ماضل ذو أمل سعى يوماً وحكمته الدليل

<sup>(</sup>۱) – ديوان ابراهيم: ص ٢٦ – ٥٠

كلاً ، ولاخاب امرؤ يوماً ، ومقصده نبيلُ

أفنيت يامسكين عمرك بالتأوه والحزَنُ وقعدتَ مكتوف اليدين تقول: حاربني الزمنُ مالم تقم بالعبء أنتَ ، فمن يقومُ به إذنُ !

كم قلت : «أمراض البلاد» وأنت من أمراضها والشؤم علَّتها فهل قتشت عن أعراضها يام من حملت الفأس تهد مها على أنقاضها أقعد فما أنت الذي يسعى إلى إنهاضها وانظر بعينيك الذئاب تعبُ من أحواضها

وطن ُيباعُ و ُيشترى وتصيح «فليحيَ الوطنُ »! لوكنت تبغي خيرَه لبذلتَ من دمك الثمنُ ولَقُمت تضمد جرحه لوكنت من أهل الفطن

أضحي التشاؤم في حديثك بالغريزة والسليقة مثل الغراب نعى الديار وأسمع الدنيا نعيقه

تلك الحقيقة والمريض القلب تجرحه الحقيقه أمل يلوح بريقه ، فاستهد ياهذا بريقه ماضاق عيشك لوسعيت له ، ولو لم تشك صيقه ماضاق عيشك لوسعيت له ، ولو لم تشك صيقه

اكن تو همت السقام، فأسقم الوهمُ البدنُ وظننت أنك قدوهنت فدب في العظم الوهن والمرءُ أيرهبه الردى مادام ينظر للكفن

حي الشباب و قل سلاماً إنكم أملُ الغد صحت عزائمكم على دفع الأثيم المعتدي والله مد لكم يداً تعلو على أقوى يد وطني أزف لك الشباب كأنه الزهر الندي لأبد من غمر له يوماً وإن لم يعقد

ريحاً نه العلم الصحيحُ ، ورو عه الخلقُ الحسنُ وطني ، وإنَّ القلب ياوطني بجبِّك مرتهن لايطمئن ، فإن ظفرت بما يُريد لك اطمأنُ ولكن دون تفاؤل ابراهيم طوقان تلك العصابة من الزعهاء الذين ابتليت فلسطين بهم (۱):

قد سقى الأرض بانعوها بكاء لعنتهم سهولها ورباها وطني مبتلى بعصبة (دلاً لين) لايتقون فيه الله في ثياب تريك عزاً ولكن حشو ها الذل والرياء سداها مسبوا في الرجال هل كانت الأنعام إلا لمثلهم أشباها!

يار جال البلاد ياقادة الأمـة ماذا دهاكم ودهاها صحبًت الألسنُ المسامع حتى لقيت من ضجيجكم ماكفاها عرف الناس والمنابر والأقد لام أفضالكم فهاتوا سواها كلّكم بارع بليغ \_ بحمد الله \_ طب بحالنا ودواها غير أن المريض يرقب منكم هذه الجرعة التي لايراها كان أولى بكم لو ان مع القول فعالاً محمودة عقباها

رحم الله مخلصاً لبلاد, ساوموه الدنيا بها فأباها لو أتوه بالتبر وزن ثراها لأباه وقال: أفدي ثراها أنفروا أيها النيام فهذا يوم لاينفع العيون كراها لاسمت أمة دهتها خطوب أرهقتها ولايثور فتاها

<sup>(</sup>١) - ديوان ابراهيم : ص ٥٥ - ٥٦

وهذه أخت ابراهيم ، الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان ، تقول في قصيدة أسمتها « بعد الكارثة »(١):

روحك معنى الموت ، معنى العدم أساتُه في المأزق المحتدم كم يتنزّى تحت ناب الألم تحسبهم ذراك والمعتصم ودون مأساتك حس أصم فعز ك المندف عالمقتحم تغرقهم في لجها الملتطم قلوبهم دون البلاء المللم المنخوة تحفزهم ، لاهمم! واستساموا للقادر المحتكم

أمضاك الجرح الذي خانه جرحك ، ما أعمق أغواره أين الألى استصرختهم ضارعاً ما بالهم قد حال من دونهم قلبت فيهم طرف مستنجد واخجلتا! حتام أهواؤهم هم الأنانيون .. قد أغلقوا لاروح يستنهض من عزمهم أحنوا رقاب الذل ، ياضعفهم

يا وطنى ، مالك يخنى على

ويمسح الفجر غواشي الظـلم لسوف ُيروى بلهيب ودم

ستنجلي الغمرة أيا موطني والأمل الظاميء مهما ذوى

<sup>(</sup>۱) \_ وحدي مع الأيام: ص ۱۲۷ - ۱۲۸ · - ۱۲۹ -

لن يقعد الأحرار عن ثأرهم وفي دم الأحرار تغلي النقم وفي قصيدة فدوى طوقان التي تسميها « نداء الأرض » صورة شعرية رائعة لثورة الحنين في قلوب المشردين إلى الأرض السليبة (۱) : تمثّل أرضاً نمته وغذته من صدرها الثرِّ شيخا وطفلا وكم نبضت تحت كفيه قلباً سخياً وفاضت عطاءً و بذلا تمثّل ـ وهو يلوب ـ انتفاض ثراها إذا ما الربيع أهلا وماج بعينيه كنز السنابل يحضنه الحقل خيراً مطلاً ولاح له شجر البرتقال وهو يرف عبيراً وظلاً

وهاجت به فكرة كالعواصف لا تستقر تواكب تلك الطيوف تساير تلك الصور: أنه عصب أرضي ؟ أيسلب حقى وأبقى أنا حليف التشرد أصحب ذلة عاري هنا أبقى هنا لأموت غريباً بأرض غريبه أبقى ؟ ومن قالها ؟ سأعود لأرضي الحبيبه بلى سأعود ، هناك سيطوى كتاب حياتي سيحنو على ثراها الكريم ويؤوي رفاتي

سأرجع لا بدّ من عودتي سأرجع مهما بدت محنتي

<sup>(</sup>١) - وجدتها: ص ٨ - ١٩.

وقصة عاري بغير نهايه سأنهي بنفسي هذي الروايه فلا بد ، لا بد من عودتي

وظل المشرّد عن أرضه ِ يُتمتم : لا بدَّ من عودتي وقد أطرق الرأس في خيمته وأقفل روحاً على ظلمته وأغلق صدراً على نقمته

وما زالت الفكرة الثابته تدوّم محمومَة صامته وتغلي وتضرم في رأسه وتلفح كالنار في حسّه سأرجع لا بدّ من عودتي

وفي ليلة من ليالي الربيع الدفيئة مشى ذاهل الخطو تحت النجوم المضيئة وراح يدور بأفق خواطره الشاردات يلاحقهن ويمعن بعدا مع الذكريات ويبصر يافا جمالاً يضيء على الشاطئ ويبصر يافا جمالاً يضيء على الشاطئ ويسمع غمغمة الموج في بحرها الدافي ويلمح بالوهم طيف القوارب والأشرعة تقبل وجه الصفاء في الزرقة المترعة ومرت على وجهه وهو يحلم مسمة

مضمَّخة بشذى البرتقال تعطّر حامه وكانت كهمس تحجّب مصدره واستتر كهمس من الغيّب وافاه يحمل صوت القدر أ

وأوغل تحت ضياء النجوم يمشي ويمشي كمن يحلمُ وكان بعينيه يرسب شيء ثقيل كآلامه ، مظلمُ لقدكان يرسب سبع سنين انتظار طواها بصير ذليل تخدره عصبة المجرمين وترقده تحت حلم ثقيل

لقد كان يرسب سبع سنين طوال المدى عاشها في سؤال متى سأعود؟ وكان الجوابُ صمتاً يمدُ رهيب الظلال وما زال يمشي سليب الارادة تدفعه قوة لا ترد إلى أين؟ لم يدر ، كان الحنين نداء ألح به واستبد كأن من الأرض ، من أرضه تصاعد يدعوه صوت شرود يجلجل في قلب أعماقه ويجذبه ما وراء (الحدود) هناك تناهت خطاه ، هناك تسمر عند السياج العتيق هناك تيقظ وعيا رهيفا وحسا عجيب التلقي دقيق وفي نفسه كان يزدحم الدمع والشوق والسورة المفعمه ورجع نداء ملح قوي وموجة عاطفة مبهمه ورائحه الأرض في قلبه من يبع حنان ونفح شذي ورائحه الأرض في قلبه من يبع حنان ونفح شذي

وللصمت من حوله ألف معنى يعانق ألف شعور خفي وأهوى على أرضه في انفعال يشم ثراها يعانق أشجارها ويضم لآلي حصاها ومرغ كالطفل في صدرها الرحب خداً وفم وألقى على حضنها كل ثقل سنين الألم وهزّته أنفاسها وهي ترعش رعشة حب

وأصغى إلى قلبها وهو يهمس همسة عتب!
\_\_رجعت َ إلى ً؟

رجعت اليك وهذي يدي سأبقى هنا ، سأبقى هنا ، سأموت هنا ، هي ي مرقدي وكانت عيون العدو اللئيم على خطوتين رمته بنظرة حقد ونقمه كا يرشق المتوحش سهمه ومن قروف السكون المهيب صدى طلقتين ومن قروف السكون المهيب صدى طلقتين

بدا الفجو مرتعشاً بالندى أيذرذره في الربا والسفوح ومر بطيء الخطافوق أرض مضم خة بنجيع نفوح تلف ذراعين مشتاقتين على جسد هامد مستريح

أما شاعر النكبة أبو سلمي ففي كل قصيدة من قصائده فيها حملة على الملوك والرؤساء العرب الذين خانوا أمانة فلسطين وأعانو اعلى تشريد شعبها . يقول في إحدى قصائده لواحد من أولئك الملوك (١):

ياعارياً من ثياب المجد كيف ترى أرض الخلودوقد ضلَّت بك السبرُلُ هذي فلسطين هل أشجتك تربتها تبكي الأحباء منغابواومن رحلوا وهل شجاك الدم المطلول تسفحه أيدي الجناة وقد عاهدت من قتلوا تبكى المروءات مرخاة غدائرها وما انتخت للجهاد البيض والأسل تبكي العذاري وأذيالاً مطهرة لله يحم تلك الذيولُ الفارسُ البطل تبكي دويلات سوء سميّت دولاً وخلف كل رداء يختني أهبل

حرباً على الشعب مازالت مضاّلة لاكانت الحرب بل لاكانت الدول

وعلَّلُونا بساح المجد ننزلها إذا بهم ساعة الجَّلَى هم العلل قالوا :الكرامة !قلنا أينصاحبها؟ قالوا: الرجولة ، قلنا أيهم رجلُ؟ باعوا فلسطين فلتهنأ ضمائرهم أما تراها على (الدولار) تشتعل

قال الملوك : غداً نحمى دياركمُ ليت الأذلاء ما قالوا وما فعلوا

<sup>(</sup>١) \_ أغنيات بلادى : ٨٥ \_ ٨٦ .

ويقول أبو سلمي في قصيدة أخرى (١):

هم شردوا أهلي وهم نكبوا وعلى الدسائس حولنا دأبوا تهوي به الأصنام والنصب فالتحد هل يستر التخليل والكذب في كل قصر داعر, ذنب ومن الذين وراءهم ركبوا ومن الذي بالعار ينتقب

قالوا: الملوك! وكيف أجهلهم شادوا القصور على جماجمهم هل 'نعبد الأصنام في زمن, يتستر المستعمروب بهم لا يختفي استعارهم ولهم الشعب يعرف باسم من حكموا ومن الذي بالمجلد منتقب '

ما بيننا الأيام والحقب هـل تعثرون بهم؟ لقـد ذهبوا وإذا بهم لجهنّم حطب

قل الذين جنوا على وطني من قبلكم من الطغاة بنا عصفت بهم نارث مقدسة

ويثور أبو سلمى على من يتهم الفلسطينيين بالتقصير في الحرب وحماية الوطن ، ويردعليه معدداً تضحيات الشعب الفلسطيني العربي وجهاده (٢):

قسماً بالسفوح إنا حملنا يافلسطين في هواك العدابا وإذا ما سألت عنا انتسبنا وأبينا إلا إليك انتسابا

<sup>(</sup>١) – أغنيات بلادي : ص ١٠٥ – ١٠٦

<sup>(</sup>٢) - أغنيات بلادي : ص ١٢٥ - ١٢٨

ما بعُدنا عن طيب أرضك إلا زادنا البعد من ثراك اقترابا ليتها أنبتت قنــاً وحرابا وافترقنا ـ وأنت في القلب ـ أعوا م دهور مذلة واغترابا حة شيباً بعد النوى وشبابا ودوالرمل والحصى والترابا

ر إذا لم تستقبل الغيابا ود شقت صدر الليالي انتحابا حسبوا اللاجئين في كل قطر 🔃 وهمُ بين أهلهم \_ أغرابا ن فكانوا العداة والأصحابا كذبوا . . إننا أعز جنابا يا فرفت على الورى أطيابا هذه دارنا جبلنا ثراها بالدم الحرّ فاستحال ملابا إننا وحدنا فدينا حماها وحمينا حدودها أحقابا وسرى حبها مع الدم ناراً وبذلنا لها النفوس احتسابا

ونزعنا للظلم ظفراً فظفراً وحطمنا للوحش ناباً فنابا وانَ كانوا للأجنبي ذُنابي ورفعنا بيض الجباه صباحاً ورأينا جباههم أعتابا

وزرعنا الأشواق في كل أرض والتقينا على ملاعبك السم وسجدنا نقبلُ الحجر الأس

هذه دارُنا فياوحشة الدا لاتسل أين أهلُها ، فالخيام الس تاجروا باسمنا وباسم فلسطي ثم قالوا : خان البلاد بنوها نحن من نضر العروبة في الدن

نحن من عطّر الميادين أمجا داً وأعيى المستعمرين طلابا يوم كنَّا نُصارعالبغي والعدو ثم راحوا يدللون علينا يوم صرنا بفضلهم أسلابا سجنوا اللاجئين لما رأوهم لايزالون يطلبون الحسابا ظلموهم، فكيف يغفون يوماً وفلسطين تقرع الأبوابا

ويقول أيضاً في تمجيد نضال الشعب العربي الفلسطيني (١):

عرفت إلا فلسطين مراحا وصهرناها قلوبآ وصفاحا والهوىغَّنى لها والسَّفحباحا كيف لانبكي حمانا المستباحا كل درب شبح النكبة لاحا فكأن الظلم لا يبغى براحا وتوارى النجموالفجرأشاحا تسألوناليوم عنأهلي الرياحا أ'ترى يصبح ريحاناً وراحا يلهبون الكون ثارأو طماحا ناحت الأرض على أربابها أينمن يسمع من أرضى النواحا

هذه الحرية الحمراء ما وتقلُّبنا على نيرانها رقص النور على ملعبها بكتالأحرار في أوطانها شرَّدوا أهلي وصحبي فعلي خيم الظلم على داراتهم عصف الليل بأنوارهم الخيام السود تبكيهم فهل دُمهم سال على كل ثرى خضَّبوا آمالهم وانطلقوا

وعندما تمت الوحدة بين مصر وسورية ذكر أبو سلمى جراح

<sup>(</sup>١) - أغنيات بلادي : ص ١١٣ - ١١٥

فلسطين وقد مر على التقسيم عشر سنين (١):

يارفاقي جبل النار دعانا الهوى هذا الذي هب هوانا والنسيات التي مرتَّت بنا حملت منأرض «حطين» شذانا من صبانا وشُعاع من دمانا وعلى كل طريق ُءبق وإذا ما لفظت أهلى الربا هتفت من خُلل الدمعر بانا أي سفح لم يسر فيه لظي من فلسطين ولم يعرفسرانا حرةً إلا على دامي خطانا أي شعب خفقت أعلامه

في الدروب الحمر ذلاً وهو انا بالخيام السود تبكيهم زمانا باسمهم في طرق البؤس حزاني شاهداً قد صبّه الظلم عيانا ودموعاً وسعيراً ودخانا في غد إلا على 'طهر ثرانا

باسم أطفال بلادي زحفوا بالضحايا كتبوا تاريخنا باسم أهلى في بقايا وطني باسمهم فيكل أرض مثلوا واسمهم يهدر في شعري دماً باسمهم أنقسم ألا نلتقي

يافلسطين مضت عشر وفي كل يوم يسمع الدهر ندانا عرباً قلباً ووجهاً ولسانا

وأتينا واللظى يحرقنا

ياأحباي مضت عشر ولم تلثم اأترب المفدَّى شفتانا

<sup>(</sup>١) – أغنيات بلادي : ص ٦٧ – ٧١ -141-

وشظایانا اللواتی وحدت بین أهلینا ولم یبق سوانا لن تتم الوحدة الحبری إذا لمَ یلح ْفیالوحدة الحبری حمانا

### -17-

ولشاعر النكبة يوسف الخطيب صرخات متمردة ، يثور فيهاعلى استكانة الشعوب في الشرق وخضوعها الذليل للقوة ('' :

د أمام القوي كيف يشاءُ دم ، ما نبتنيه والبناء والفحينا ، فإننا جبناء نا عليها ، ويشمئز الهـواء وسياط الغربي والأشلاء بح رغماً وكله استخذاء بح رغماً وكله استخذاء ب وطوراً يسوقه الزعماء ليعيش الأسياد والأمراء في حقول البترول يوماً يضاء من لهيبي و تحرق الصحراء أ

الرعاع المسكين في الشرقينقا يستوي عنده المدجّل والها يارياح الجحيم ُهي علينا تشتكي الأرض من روائح قتلا كلّ شبر والذلّ يصرخ فيه كالقطيع الذي يُساق إلى المذ كالقطيع الذي يُساق مع الغر أين « بترولنا » أُنحرق فيه أين « بترولنا » أُنحرق فيه أين للشرق يغدو رماداً عند و رماداً

ويوسف الخطيب هو الذي يحكي انا حكاية هذا اللاجيء: (١) يقولون : كان فتى لاجئاً إلى خيمة في الرُبا مشرعه ، 'تطل بعيداً وراء الحدود على الجنة الخصبة الممرعه· وكانت له ذكريات هناك مجنّحة طوة متعــه وملهى صبا شاعري الدروب وكوخ يطل على مزرعـه وكم أرقت ناظريه الطيوف وطيف الرقاد جف مخدعه يعيش على حلم أمس الذي تولى ويُقسم أن يُرجعه يقولون : كان أيرج في المهات إلى يوم ثأر ، إلى موقعه وكان نداء" ، وكان نفير وأسلم لله ماأودعه كما يرتمى النسر في الزوبعه تمنى لو ان له مصرعه ويروون : لاألم عاجه ولا الجرح في قلبه أوجعه وأسبلتا في الثرى أدمعه أيبكي على وطن ضائع قضى قبـل أن يجتلي أربعه أيبكي حبيبًا له في الخيام 'قبيل الرحيل ، وما ودعه! یقولون : لمّا هوی مثخناً وشد علی جرحه أضلعه تلفّت ملء الربا والوهاد يحدّق في وطن ضيّعه

تقحّم هول الردى راسخاً فلو ضيغم من قربه سوى أن عينيه قد غـامتا وأوشك يخبو السراج ، سوى ثوات ضبابية مسرعه

<sup>(</sup>١) - عائدون: ص ٧٨ - ١٨

# وأغرز كفيه في حفنتي تراب، تكونان ذكرى معه!

#### - 14 -

ولشاعر العودة هارون هاشم رشيد شعر كثير يموج بالحماسة والعزيمة والإيمان بالنصر والعودة (١):

أخي في الخيمة السوداء في الكمف أخي في الجوع في التشريد في الخوف أخي في الحزن في الآلام في الضعف أخوك أنا برغم الظلم والإرهاق والعسف

أخي من نحن إن سرنا على الدنيا بلا وطن وإن عشنا على صدقات قاتلنا ، على المنن وإن جار على الأقداس عسف الظالم النتن وإن لم ننتفض للثأر رغم البؤس والمحن

أخي لن يغمض الجفن على حق ولاثار ولا لن ترجع الأرض بغير الدم والنار

<sup>(</sup>۱) — عودة الغرباء: ص ۸۰ – ۱۱۸ –

هناك بو ثبة تعصف من دارك أو داري هناك غداً سنشعلها ونمحو لطخة العار

ولم يفقد شاعر العودة إيمانه بالثأر والنصر ، على الرغم من احتلال اليهود لمدينته المرابطة في خط النار (غزة) أثناء العدوان الثلاثي ، وفي قصيدته (إرفع يديك) يرسم الشاعر صورة رهيبة للعسف الصهيوني إبان الاحتلال ، فقد كان اليهود يوقفون الرجال والنساء في غزة رافعي الأيدي إلى الجدران ويطلقون عليهم النار (۱):

ارفع يديك ! وصو بوا ظلماً بنادقهم إلي ارفع يديك ! وكاد\_ياأقدار\_أن يغمى علي ارفع يديك ! وددت وددت لو قطعوا يدي

ووقفت في عيني نار واشتعال وشريط أحداث تمر وذكريات في اتصال بلدي يدنسه اليهود! أهذه عقبي النضال عقبي المرابطة الطويلة في الخنادق والتلال بعد الخيام الباليات وبعد أعوام طوال!

واسودَّت الدنيا ومازالت يداي َ إلى الجدار ْ

<sup>(</sup>١) - غزة في خط النار: ص ٢٦ - ٨٨

والمجرمون يصوبون لنا بنادق الاحتقار وأنا وصحبي في انتظار طلقات نار ... تمضى بنا .. طلقات نار أ

ومشوا ومازال الجدارُ.. باق ِ يحدّق في انتظارُ.. بركان نار .. ولهيب ثارُ..

وعندما أعلنت الوحدة بين سورية ومصركانت فرحة شاعر العودة طاغية وهو يرى جماهير اللاجئين تزحف من الخيام والكموف تاركة بؤسما وآلامها ، لتغني نشيد الوحدة وتباركها(۱):

ياإخوتي المشردين في الظلام التائهين الضاربين في القتام الهائمين في الدوب السابحين في الندوب ألاابشروا. ألاابشروا بالعودة وهللوا وكبروا للوحدة باإخوتي

ياإخوتي غداً ستنهار الحدود وسوف لايكون في بلادنا يهود وسـوف يشرق الضياء على مرابع الفداء فأبشروا واستبشروا بالعودة وهللوا وكبروا للوحدة ياإخوتي

<sup>(</sup>۱) - أرض الثورات: ص ۱۰۲ - ۱۰۵ - ۱۶۳ -

ياإخوتي في فرحة العمر التي تزور نا قدأورقت وأينعت واستبشرت صدور نا بعد الليالي الحالكات بعد الليالي الحالكات فأبشروا واستبشروا بالعودة وهللوا وكتبروا للوحدة ياإخوتي

#### - 11 -

ومن الشعراء الذي وقفوا شعرهم على العودة الشاعر علي هاشم رشيد شقيق الشاعر هارون هاشم رشيد ،وفي ديوانه (أغاني العودة) نجد تلك الروح المتوثبة المشتعلة شوقاً إلى الوطن المغصوب ، وها هو ذا صوته يهز النيام ويدعوهم الى المعركة (١١):

أخي والرياح تهز الخيام أخي والجباه كساها الرغام أخي والظلام تلاه الظلام ألا فاسمعوا صرختي يانيام إلام المنام إلام المنام !

أخي هزنا الشوق للموطن ونحن نعيش بلا مسكن تحامل على جسمك المثخن تقدم تقدم ولاتنثن وصح يانيام إلام المنام!

<sup>(</sup>١) – أغاني العودة : ص ٢٧ – ٣٠

أخي لا يَرُءُك عواء الذئاب فهل يرهب الليث نبيح الكلاب أخي لا يَرُءُك عواء الذئاب وجالد به وقع تلك الحراب أخي وليكن لك ظفر وناب وجالد به وقع تلك الحراب إذا ما سمعت إلام المنام !

أخي إن صَلَة لُكَ رمال الفلاه م تذكر فلسطين مهد الأباه ووجه إليها قبيل الصلاه صلة تطهر تلك الجباه وقل يا بلادي إليك السلام

فلسطين إنك روح ودم فلسطين إنك نبع الشمم عرفنا بأرضك طعم الكرم فلن نخفر اليوم تلك الذمم فإن الكريم يعاف الملام

# -19-

أما عيسى الناعوري فهو من شعراء النكبة الذين بكوا مأساة بلادهم بفورة ملتاعة من دم قلوبهم ، وصبوا في قصائدهم لهيب النقمة والثورة في أعقاب الكارثة ، وهذه « صرخة أسى » مريرة يرسلها الناعوري بعد الهدنة عام ١٩٤٩(١):

سقطت يضرجها النجيع على الثرى ومضت كحلم كان في الأحلام

<sup>(</sup>۱) \_ أناشيدي . ص ٥٥ \_ ٦٨

وتمزّقت بيد الخيانة والخنا أعلامها الغراء وهي دوامي وتفرقت عنها الصحابُ وأغمدت فيها السيوف وهن بعد ُ ظوامي أعراسها انقلبت مآتم مُرةً دميت بهـن حناجر الأيام وقبابها . . لله ما لقبابها عاد الشموخ بها ذليلَ الهام صوت الأذان أبح والأجراس ما عادت ترن كعهدها من عام ضاعت فلسطين الشهيدة وانطوت واحسرتاه لعهدها البسام قد سلمتها لليهود عصابة وعديدة برئت من الاسلام عاث الغريب بها و ُشرَّد أهلها فتفرقوا في الأرض كالأغنام يا للمذلة! لم يعد في أمتى رجلُ لأعراض العروبة حام وفي عام ١٩٥٣ كانت نقمة الشاعر لا تزال مستعرة ، فإذا سمع من حوله يتحدثون عن وعي الشعب العربي و تأهبه للثأر والعودة ، أرسل

سئمت من تكرار أمثاله حلم لقاء المجد من بعدما وقّع شعبي صك إذلاله أترجى،ولاثأر،ولاهم يحزنون

حلمُ ! وما أكثر أحلامَنا وغادروا الساحة لاعودة

صوته الساخر من أحلامهم(١):

<sup>(</sup>۱) \_ أناشيدي : ص ۷٥ \_ ٥٩

تدفعه العزّةُ للثـــأر ليس لهم عند العدا ثار كُلُّهُم يوم الوغي العارُ عباد ڪرسي ودولار وشرّدوا أمة أحرار أكفنا مكبرة ذأبم ونحن بعنا نبلنا قبلهم ندرك معنى العزة الساميه في شعبنا وعي وأحرار ُ ما ساقنا للذل سمسار ُ مأساتنا الكبرى وتشريدنا لتسمعا وقع أغاريدنا

فما يحيّينا به الماءُ وقوتنا لقمةُ إحسان يمرح فيها خصمنا الجاني

والكرمل العالي وعكاءً

فليس في قومي ُذو عز ة قادتنا الماراتهم بينهم فات دعا المجد لساحاتة هم كلهم أ ذناب مستعمر من أجلها ضحوا بأوطاننا

هم كابهم ا ذناب مستعمر من أجلها ضحوا بأوطاننا سادة خل طالما صفقت باعوا إلى الشيطان أرواحهم

نحن! ومن نحن! سوام ً فما ندرك معنى العزّة الساميه ُ نثغو لراعينا وجزّارنا بنغمة واحدة راضيه ُ الوعي، وعي الشعب كذب فما في شعبنا وعي وأحرار ُ نمجد الطاغي ونعنو إذا ما ساقنا للذل سمسار ُ

ستة أعوام تقضَّت على لا اللد والرملة قد عادتا ولاضواحيالقدسعادت لنا وشط يافا لم يعد عهده

خيامنا تملأ رحب الفضاء أذلة " نحن ، وأوطاننا

دعني من الأحلام يا صاحبي وأمل العودة للدار ما دام يرعى أمرنا قادة "تعشق قيد الذل" والعار

#### -4.

وحسن البحيري من الشعراء الذين عاصروا النكبة في دوريها ، وقالوا في كل حدث من أحداثها، وها هو ذا قبل التقسيم يعاهد تربة فلسطين أن يسقيها من دمائه (۱):

أيا وطني ، والعلا من أسى إذا ذكروك لها تطرق ترابك. هذا التراب الطهور وفي روحه عطش مرهق سأسقيه من نفثات اللهيب وفيض الدماء حياً يغدق لأنبت حريتي في ثراك وأجعل أدواحها تورق فتزهر فيك غصون السلام ويبسم في ظلها الزنبق فلما تم التقسيم ودو ى الرصاص في الأرض المقدسة انطلق صوت الشاعريب بكل عربي أن يخوض المعركة :

أخي اسمع نداءً لهيف الصدى ترامى على خطرات المدى فكاد يهز روابي الجبال وقد مسها مُعوراً منجدا

<sup>(</sup>١) \_ المختارات من شعر البحيري نقلتهامن مخطوطاته التي تفضل مشكوراً بإعارتي إياها ·

دعاني وإياك مستنجدا فأكرم بساح الوغى موردا ضمنًا له يومنا والغدا مؤثلة في العلا محتدا وطئنا بأقدامنا الفرقدا

لرحنا لها ركعاً سجَّدا لنستلم الحجر الأسعدا بدور التتي وشموس الهدى فروع الجدا وأصول الندى وبنت الجلاد وأخت الفدا وما مد يوماً لنصر يدا مضى في كراها مدى سرمدا تلم من الشمل ما بددا إذا هو من غمده 'جرّدا ولن نرتضي غيرها موعدا وحوت ِ العباب وريح الو دى وفي دارعات تخيف الردى

هو الغوث من أسبق القبلتين فقم بالسلاح نسر للكفاح لنا النصر لا لفلول العدا فنحن بني العُرب من أمة ونحن على ذروة الخافقين أخى قبلة القدس لو أنصفت وطفنا بصخرتها كالحطيم فآفاقها أطلعت في الزمان وتربتها أنبتت للأنام فلسطين في الدهر أم الجهاد ولولا بنوها لنام الكفاح فهم أيقظوا الشرق من غفوة وهم جمعوا العُرب في وحدة أخى قم بنا مثل حد الحسام

اخي قم بنا مثل حد الحسام إذا هو من عمده جردا فتل أبيب لنا موعد ولن نرتضي غيرها موعد فه أب كليث الشرى واثباً فلم يبق فينا لصبر شدا ألا امض بنامثل نسر السحاب وحوت العباب وريح الودى على طائرات تروع النجوم وفي دارعات تخيف الردى

لنهدمها حجرة حجرة ونتركها صفصفاً فدفدا . . فلما انتهت المسرحية الحربية بما شاءت لها الخيانة أن تنتهي صرخ الشاعر من أعماق فؤاده:

> إلهي زُلزل الحقّ وناء فؤاده المُجْهَدُ وكادت ناره تخبو ، وكادت ريحه تخمد وكادت كفّ اسرائيل تمحو ما بني أحمد فإن لم يُصرع الباطل إزهاقاً ولم يُلحد وظل البغي في دنياك ينضو سيفه المغمد فبعد اليوم لن ترجى ، وبعد اليوم لن تقصد وبعد اليوم لن تخشى ، وبعد اليوم لن تعبد و بعد اليوم لن 'يركع إسلاماً ولن 'يسجد!

والشاعر البحيري هو اليوم « لاجيء » في دمشق ، يتابع إنشاد ألحانه الباكية على وطنه السليب ، فإذا ثار في قلبه الحنين إلى دياره صوره في مثل هذه المناجاة الهامسة بين حمامتين:

سألت ذات حنين أختها والدجى يعقد أجفان الوسن وصدى النجوى على أفق الربا يزفر اللهفة في ليل الشجن: أخت ماسر الشذى من زنبق حيّر الأدمع في جفن الزمن فأجابتها بلحن شارد رنَّ فاهتزَّ له عطف الفنن : يا بنة الأيك وياأخت الشجى أرَجُ الزنبق أنفاس الوطن!

وهذا محمود الحوت ، أحد شعراء النكبة ، يحن إلى يافا والمدن المغصوبة الأخرى، ويشكو أحزانه إلى الله ('':

محمولة في طوايا النفس للأبد كأنها قطع من جنة الخُلد من بعد أن سُلّمتأمساً يداً بيد وقد تركناه فيها ترك مُلتَحَد! يصيح من و جده في الصدر و ا بلدي وجدته أهازئا بالعيشة الرغد أشكو إلى الله لاأشكو إلى أحد!

يافًا،لقدجف دمعي فانتحبت دماً متى أراك وهل في العمر من أمد أمسي وأصبح، والذكري مجدَّدة كيفالشقيقاتُ !واشو قي لهامدناً ماحالها اليومُ يايافا ،وهل نعمت و كيف من قد تبقى في مرابعها مابالُ قلبي إذا ماسرتُ من بلد مهما استقام له من عيشة رغد تعبت لكنني مازلت في تعبي

#### - 77 -

و في عيني إحدى اللاجئات قرأ الشاعر الفلسطيني كمال ناصر أسطورة الضياع (٢):

أسطورة الضياع في الزمان

عیناك خیمتان ترویات

<sup>(</sup>١) \_ المهزلة العربية : ص ٣٠

۲۰ – جراح تغنی : ص ۲۸ – ۲۰

و تعمقان في درى الحكان على أديم الهجر والنسيان !
على أديم الهجر والنسيان !

عيناك خيمتان للعذاب ِ تطل منهم رؤى المصاب ِ جريمة التاريخ والأحقاب وغفلة الأصحاب والأحباب في موكب النزال والغلاب

عيناك خيمتان للصراع مغموستان في دم الجياع كالله الأوجاع للمن كئيب موحش الإيقاع تعزفه قيثارة الأوجاع تروي لنا أسطورة الضياع

وأنت ياصاحبة العيون في غمرة الأشجان إن تكوني لاجئة .. ظلي على يقيني يالعنة سوداء في جبيني ودمعة للحقد في جفوني الخيمتان بعض ما يشقيني في وجهك المؤرق الحزين إذ تصرخان للربا : ارجعوني للشاطىء المعذب الطعين للألم شاخ على ظنوني!!

# - 74-

وللشاعرة الفلسطينية المجدّدة سلمى الخضراء الجيّوسي قصيـدة أسمتها « الشهيد المهجور » رسمت فيها صورة رهيبة للقبر الكبيرفوق تل قرية (ديرياسين) الذي ُدفن فيه القتلى دفناً جماعياً ، بعد أن ذبح

اليهود أهل القرية سنـة ١٩٤٧ في مجزرة وحشية لم ينج منها إلا القليلون (١):

رعته الشمس والأنداء وارتاحت على كبر بقاياه ونامت دون يوم الحزن عيناه وكنا يوم بعناه وكنا يوم بعناه كلويح الغرب تلفح رأسه العاري لوقد الشمس تحرقه

بموج لهيبها الناري لغربان الساء السود تدفن جوعها فيه لديدان الثرى القاسي تعريه \_ فلول الجحفل الوهمي في صرح مدمناه

ألن ترتاح في قبر بقايا النائم العُريانُ؟
بقايا الهيكل المهجور في الوديانُ
في دوامة الأرياح ؟
ألن ترتاح في قبر بقاياهُ
لقد صُنّاه في أكفان ماضينا

 <sup>(</sup>١) – العودة من النبع الحالم: ص ٦٨ – ٧٤ -

لقد بعناه : لا أجر ولا أرباح يوم تجارة الأرواح عكاظ الروع عن دنياه يلهينا

سرى من «حفرة القتلى على تل ثكلناه » نداء وحاء في الأجواء في الأحياء في الأحياء ينادي الموت ، ذاك السارق المعطاء أرن ينزح عن مرقى أمانينا فإنا قد بلوناه وذقناسمة الأصفر إذ ينددى على الأجفان وإذ يغتال نجم الشوق غيلاً من ليالينا فياغول الليالي السود ، ياديجورها السكران وعاك الموت في واديه .. عرج دون وادينا!

ُتدوِّم لجـَّة الأصداء تحت السمع والبصرِ تهز العدم المرتاح في أرجوحة القدرِ لتوقظ في حنايانا شموس الغيب والأنواء شموس الغيب والأنواء لتنشل روح موتانا من الغيبوبة الصفراء وتنفض شوقنا ناراً وطوفانا برغم الموت .. والأغلال .. والسل لنحفر دربنا القاسي إلى «كهف على التكل » لنحفر دربنا القاسي إلى «كهف على التكل »

#### - 48 -

وللشاعرة السيدة عزيزة هارون هـذه اللوحة التي تصور فيها أمآ ( فلسطينية نازحة وولدها ) (۱):

لا وحق الحب لن أخلف عهدا وحنيني رف ريحانا ووردا أنا للثأر وللطفل المفدى فارسي في حومة الحرب تردَّى إنه للغمرة الحمراء يُهدى

ولدي بين اليتامي وغداً يشتد زندا قال يوماً لرفاق الصف : إني أتحدى ! إن أمي صقلتني وأعد تني فرندا أنا للثأر ولن أخلف عهدا ألف بركان بقلبي ليس يهدا أنا الظالم في الدار استبدا أنا الأأعرف يافا بلدتي ، بالروح تفدى إنها في قلب أمي عبقت طيباً وندا إنها في مداه الطلق الايعرف حدا وهيام في مداه الطلق الايعرف حدا وهي في مقلة أمي بحنان الحب تندى واجبي ياأم بالروح يؤدي

# - YO -

عندما استغاثت فلسطين ودعا الداعي إلى الجهاد كان الشاعر الأستاذ عمر بهاء الأميري في جملة من لبوا النداء وانضموا إلى جيش الإنقاذ، ليردوا العدوان على الأرض المقدسة (۱):

يافلسطين ياتراث النبوَّهُ يالسان المجد الأثيل المفوّهُ يافلسطين ياتراث النبوَّهُ يالسان المجد الأثيل المفوّهُ

<sup>(</sup>١) — المختارات من شعر الأميري نقلتها من بعض دواوينــه المخطوطة التي تكرَّم بإطلاعي عليها .

لايضرك العدوان مهم تمادى إن هذا العدوان مبعث قوة أمة المعرب في ركابك هبّت تلقم العاتي الزنيم عتوة والأباة الكماة تهتز ثأراً كلما معرج الرسول تأوة فافقئي البغي في عيون ذويه سوف يحميك يعربي المروة

وقدأتيح للشاعر السوري المجاهد أن يشهد بعينه طرفاً من أهوال النكبة بعد انسحاب الجيش العربي الغادر وتشرد الفلسطينيين أمام زحف الهود:

من جراح الجهاد هاجت ضراما عز لا يطلبون موتاً زؤاما م والدمع ثم ماتوا يتامى هل عمينا عن ذاك أم نتعامى قد أعدت للذود عنها .. كلاما! الشيوخ الفانون عضوا بقايا ورجال الكفاح ثاروا غضاباً والصغار الباكون غصو ابمزج الد في فلسطين يالقومي رزايا والحكومات وهي سبع عجاف

#### - 77 -

« قصة راشيل شوارز نبرغ » قصيدة جميلة للشاعر نزار قباني ، كتبها للأجيال المقبلة وأعلن فيها الثورة على الجيل الذي أسهم في ضياع فلسطين (١):

أكتب للصغار

للعرب الصغار حيث يوجدون لهم على اختلاف اللون والأعمار والعيونُ أكتب للذين سوف يولدون لهم أنا أكتب للصغار لأعين يركض في أحداقها النهار أكتب باختصار قصة إرهابية مجذده يدعونها « راشيل » قضت سنين الحرب في زنزانة منفرده ْ كَالْجُرُدْ .. في زنزانة منفردهُ .. شيّدها الألمان في براغ كان أبوها قذراً من أقذر اليهود ... يزوِّر النقودُ .. وهْبي تدير منرلاً للفحش في براغ يقصده الجنود ٠٠٠ وآلت الحربُ إلى ختامُ و أعلن السلام ووقع الكبار أربعة "يلقبون نفسهم كبار "

صك وجود الأمم المتحده ٠٠ وأبحرت من شرق أوربا مع الصباح سفينة " تلعنها الرياح ً وجهتها الجنوب تغص بالجرذان والطاعون واليهود كانوا خليطاً من سقاطة الشعوب من غرب بولندا، من النمسا، من استمبول .. من براغ من آخر الأرض ٠٠ من السعير أ جاءوا إلى موطننا الصغير موطننا المسالم الصغير فلطّخوا ترابنا وأعدموا نساءنا ويتموا أطفالنا ولا تزالُ الأمم المتحده ٠٠ ولم يزل ميثاقها الخطير يبحث في حرية الشعوب وحق تقرير المصير

والمُثل المجرّده .. فليذكر الصغار فليذكر الصغار العين يوجدون العربُ الصغار حيث يوجدون من ولدوا منهم ومن سيولدون قصة إرهابية مجنده يدعونها « رأشيل » حلّت محل أمي الممدده فيأرض بيارتنا الخضراء في الخليل أمي أنا الذبيحة المستشهده وليذكر الصغار حكاية الأرضالتي ضيّعها الكبار والأممُ المتحده ..

أكتب للصغار فقصة بئر السبع ، واللطرون ، والجليل وأختي القتيل هناك ، في بيارة الليمون ، أختي القتيل هل يذكر الليمون في الرملة ، في الله ، وفي الخليل أختي التي علم ها اليهود في الأصيل أختي التي علم ها اليهود في الأصيل

من شعرها الطويل أختي أنا أنوار أ... أختي أنا الهتيكة الإزار أختي أنا الهميكة الإزار أختي التي ما زال جرحها الطليل ما زال بانتظار أمار أثار واحداً ، نهار ثار على على يد الصغار على يد الصغار جيل فدائي من الصغار يعرف عن أنوار أ... يعرف عن أنوار أ... وقبرها الطويل ... وقبرها الضائع في القفاد أ... وقبرها الضائع في القفاد أ... وقبرها الضائع في القفاد أ...

أكتب للصغار أكتب للصغار أكتب عن يافا وعن مرفئها القديم عن بقعة عالية الحجار في برتقاله أكنيمة النجوم في قبر والدي وإخوتي الصغار

هل تعرفون والدي وإخوتي الصغار ؟ إذ كان في يافا لنا حديقة ودار ْ.. يلفها النعيم وكان والدي الرحيم مزارعاً شيخاً ، يجب الشمس والتراب واللهُ .. والزيتونُ والكرومُ .. كان يحب زوجه و ملتّ \_\_ هُ والشجر المثقل بالنجوم ٠٠ وجاء أغرابُ مع الغيابُ من شرق أوربا ٠٠ ومن غياهب السجون جاءوا كفوج جائع من الذئاب فأتلفوا الثار وكسروا الغصون وأشعلوا النيران في بيادر النجوم والخسةُ الأطفالُ في وجوم والليلُ في وجوم واشتعلت في والدي كرامةُ الترابُ فصاح فيهم : اذهبوا إلى الجحيم - 177 -

لن تسلبوا أرضي يا سلالة الكلاب .

و مات والدي الرحيم بطلقة سددها كلب من الكلاب عليه ، مات والدي العظيم في الموطن العظيم وكفّه مشدودة شدا إلى التراب فليذكر الصغار حيث يوجدون العرب الصغار حيث يوجدون من ولدوا منهم ومن سيولدون ما قيمة التراب معركة التراب .

#### -77-

للشاعر المهندس على محمو د طه قصيدة حماسية يهيب فيها بكل فتى عربي أن يحمل السلاح و يخوض المعركة لإنقاذ الأرض المقدسة (١٠): أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدى

<sup>(</sup>١) \_ الشعر وقضيته في الأدبالعربي الحديث : ص ١٠٣ – ١٠٤

له مجد الأبوق والسؤددا وليسوا بغير صليل السيوف يجيبون صوتاً لنا أو صدى فجر د حسامك من غمده فليس له بعد أن يغمدا أخى أيها العربي الأبي أرى اليوم موعدنا لا الغدا ترد الضلال وتحيي الهدى أعد لها الذابحون المُدى وكنا لهم قدراً مرصدا فطاروا هباء وطاروا أسدى أخى قم إلى قبلة المشرقين لنحمى الكنيسة والمسجدا يعانق في جيشه أحمدا وأطبقت فوق حصاها اليدا أبت أن يمر عليها العدا دعا باسمها الله واستُشهدا فلسطين يفدي حماك الشباب وجل الفدائي والمفتدى فإما الحياة وإمّا الردى

أنتركهم يغصبون العروب أخى أقبل الشرق في أمة أخي إنَّ في القدس أختاً لنا صبرنا على غدرهم قادرين طلعنا عليهم طلوع المنون يسوع الشهيد على أرضها أخي إن جرى في ثراها دمي ففتش على مهجة حرة وقبّل شهيداً على أرضها فاسطين تحميك منا الصدور

### -71

وللدكتور أحمد زكي أبي شادي قصيدة سماها ( اللاجئون ) تحدث

فيهاعام ١٩٤٩ عن نكبة المشردين ودعا العرب إلى بذل التضحيات لهم(١١):

والظالمون الغاشمون عليهم أمم ، وهان معزّز ومنعم ولعل أول من أيلام اللوم حتى يغاث من الفناء المعدم فيا روى التاريخ أو ما يُعلم والأهل ٠٠ ماللأهل لم يتندَّموا تتطأب الإنجاد حين تلعثموا ضنوا بأوهى الواجبات وأحجموا تُوبي إذا ماهان للحر الدم من هم عماد حياتها لو تفهم بعث"، ولو عاد النبي الملهم!

ُخرس فمن عن ويلهم يتكلَّمُ؟ ومعذَّبون لهم تُقام جهنمُ جنت السياسه مثاماجنت الوغي وتشردوا لايماكون وجودهم لوكان ُيمتلك الوجود المبهمُ ضاعت معاقلهم ، وضاعت قبلها ليس المقام مقام لوم شامل إن المقام مقام نبل سابغ إن المصيبة لامثيل لرزئها والناسُ.. ما للناس لم يتأثروا إن الكوارث مفصحات حولهم هذا أوان التضحيات فها لهـم المال مهما جل ليس ضريبة وإذاتخاذلتالشعوب وأنكرت فمن المحال لها ، وذلك حالهـا

-49-

وللشاعر المهجري الكبير رشيد سليم الخوري « الشاعر القروي»

قصيدة طويلة يسخر فيها من وعد بلفور ويدعو العرب إلى الاستعداد للمعركة ، نقتطف منها(١):

الحق منك ومن وعودك أكبر ُ فاحسب حساب َ الحق بامتجبر ُ تعد الوعود وتقتضي إنجازها مهمج العباد خسئت بامستعمر لو كنت من أهل المكارم لم تكن من جيب غيرك محسناً يا ُبلفر تجني على وطن المسيح مد مرأ وتذيع أنك في البلاد معمر أهنا عليك لطيبة عربية خلناك مبتسماً وأنت مكشر يا ُعربوالثارات قد ُخلقت لكم اليومَ تفتخر العلا أن تثأروا تأبى المروءة أن تنام ويسهروا يدعوك شعبك ياصلاح الدين قم نسي الصليبيون ما علمتهم قبل الرحيل فعُد إليهم يذكروا ریکاردس' أدری بسیفك منهم فليسألوه لعله لا 'ينكر!

وعندما احتفلت جمعية الشبيبة العربية الفلسطينية فيسان باولو عام ١٩٣٥ بذكري بعض شهداء فلسطين أنشد الشاعر القروي (٢):

مالهذا الشرق لايبرح في نكبات من علوج الغرب سود أشهيداً علَّقوا أم جرساً رنَّ فاهتز له قلب الوجود وسرت ألحانه مطربةً حول عرش الله أرواح الجدود

نحن قوم فتنتنا مُثُلُ مالنفس الحرّ عنها من محيد

<sup>(</sup>١) - الأعاصير: ص ٧٧ - ٨١.

<sup>· 118 - 114 0 : » - (</sup>Y)

كل استشهد منا بطل هتف الأجداد أهلا بالحفيد! وفي ثورة ١٩٣٩ تشتد حملة الشاعر على الإرهاب الانكليزي في فلسطين ويعلن أن الغرب لايفهم غير منطق القوة (١):

من أخاديع فاسق من العرض الحقائق نصف مليون سارق سارق يدري به للرسول المنافق في فلسطين آية من قتام الحرائق ُسجلت في صحائف أفوهات البنادق للورى و تلتهن " وروتهن ألسن من حبال المشانق! بالثاماً بعهدهم لم يقم عذر واثق كذبونا بصادق! كلكم جد آفك كم نشدنا سلامكم بأحب الطرائق فأبيتم سوى الأذى للحليف المصادق عُلَقت بالمناطق منطق الغرب في التي كالسيول الدوافق فأملأوا الجو وازحفوا البواريد أسددت لاصطياد اللقالق بالأديب الغرانق قد صرعنا شقيكم وقهرنا كميُّكم المراهق! بالغلام

<sup>(</sup>١) - الاعاصير: ص١١٧ - ١٢٠.

وعندما هام الفاسطينيون على وجوههم متشردين وخآخوا فاسطين الشهيدة ليسكنها لصوصالشعوبأحس الشاعر أحمد فهمي أنالأرض قد زلزلت زلزالها (١):

وأخرجت الأرض أثقالها » تشير الحروب وأهوالها كأن نزاع الردى غالها وراحوا يبثون أحوالها لصوص الشعوب وأنذالها ولكن الشاعر لايفقدمع ذلك إيمانه بالثورة والنصروالعودة (٢):

إذا لم أنبادر إلى الثورة ونحن نعيش على المنَّة ح مادام فينا أخو ذأـة بآماله الحلوة الرحبة لئيم المقاصد والنيّة

هو المصدر الفرد للنكية

و • زلزلت الأرض زلزالها ولاحتعلى الأفق سحب الجلاء وهامت على وجهها أمـة" تشرد أفرادها في البلاد وضمت فلسطين من بعد ذاك

حرام علينا لذيذ الرقاد حرام علينا البقاء الكريم حرام علينا الزلال القرا فلسطين شعبك مال الزمان وأجلاه عن أرضه غاصب يسانده الغرب ذاك الذي

<sup>(</sup>١) – أحلام العودة : ص ٢١

<sup>₹₩ - ₹1 00: » » - (</sup>Y)

فلسطين شعبك لما يزل يحن لطلعتك السمحة إلى البذل ، فالبذل باب النجاح وأجر الشهيد ربا الجنة!

### -41-

كلما أقبل اليوم الخامس عشر من أيار من كل سنة ثار اللاجئون وهاجت في نفوسهم ذكرى سوداء بغيضة ، وها هو ذا الشاعر أمين شذار يحكي لنا حكاية شهر أيار (١):

هل تسمعين؟

سر بقلبي هذه النجوى
قد كنت أكتمه فلا أقوى
وكيفأ كتم في فمي الشكوى؟
كيف ارتحلت وعشت في بلوى؟
ماذا دهى الشجرات والمأوى
حتى غدت نبأ لنا يروى؟
أمي الحنون
قال الكبار؛ وكانت النكبه قالوا؛ وكم بطل قضى نحبه!

« هل تذكرين »
صوت ميزق هدأة الظامه ،
ينساب بين دياجر الخيمه ،
قال الصغير مناجياً أمّه ، ،
« أمي الحنون! 
ماذا ـ تراه ـ يثير أيار أ ،
في اللاجئين فإن أتى ثاروا ،
في وجهه وكأنه العار أ ؟ من أين نحن ؟ وهل لنا دار أ من أين نحن ؟ وهل لنا دار أ وشاطى ء مرح وأطيار ؟

هيا ! أعد قواك للوثبه كانوا ... كمن وهب الأسى قلبه كل يناشد ضارعاً ربه ! هل تذكرين؟

أماه عهد هنائنا السالف والبرتقال وظلّه الوارف ؟ كم حدّثوا! أفيصدق الواصف؟ أماه ما لفؤادك الواجف ينساب من خفقاته هاتف؟ ماذا وراء حنينك اللاهف؟ ما تكتمين؟»

وانهلّت العبرات كالنارِ تجتاح مسمعه كإعصار تروي حكاية شهر أيار!

أم تحدّق في دُجى الخيمه قلب تفتح ملقياً همه على أذنين في الظامه:

«مازلتأذكر أيها الطفل الحبيب أ يوم الرحيل ..

والشمس تقذف باللهيب ، على الجباه ، ومن بعيد : الأفق يذخر بالنحيب ، والوليد والبوم ينعق ، والوليد يدعو أباه ، ولا مجيب ظمآن ، والرجل الذليل ، والتائهون بلا دليل ، يجتاحهم قلق شديد درب طويل .

أيفضي إلى بلد غريب! مازلت أذكر أيها الطفل الحبيب يافا ، وعهد هنائنا العذب الجميل

أمس القريب . .

كانت تذهّب بيتناشمس الأصيل مازلت أذكر ذلك البيت السعيد! كم كنت أمرح طفلة بين النخيل وفي الفضاعبق الخزامي و الورود « عبر القرون

حدّق ! فإن سناء ماضينا قد عاد يسطع في مآقينا يمحو الدياجر عن روابينا قد عاد يسكب في بوادينا لحن الإباء . . هنا ينادينا أنصت إليه مؤذناً فينا : ياحائرون!

من للعرين ؟ وأهلُه الصيدُ هانوا ، وشتَّتهم رعاديدُ عن أرضهم ، ولشد مانودوا في كل رابية أغاريدُ تدعوهمُ ، وتردد البيدُ : هيا انهضوا وإلى الحمى عودوا »

طفل وأغنية وأزهار يافا بكت ، وتغنّت الدار عاد الصحاب ! وعاد أيار! يلقي السلام على الدوالي، والحقول والطير تنثر شدوها الحلو الطروب. والشط تنعشه نسيات الغروب والبحر يعزف للرُبا أحلى نشيد! طفلي الحبيب!

يافا .. و نأيك عن رباهالن يطول مادمت تذكر عهدها العذب الجميل!»

ه أمي الحنون » لحن وعته مسامع الليل أغفى تهدهده رؤى الذل والذكريات بمقلة الطفل شوق دفين

ما زال يلهب دمعه الجاري شوق إلى الشجرات والدار يجتاحه . . وحديث أيار ما زال يدفعه إلى الثار ، ناجاه طيف بلاده الساري في خيمة نبتت من العار :

ونختم هذه المنتخبات بقصيدة للشاعر سليان العيسى يقص فيها قصة « رسالة مؤرقة » تلقاها « من لاجئة » في الخامس عشر من أيار سنة ١٩٦٠ ، وفيها تعبير حيّ عن القلق الذي بدأ يجتاح النفس العربية من جديد ، بعد أن طال انتطارها بزوغ الفجر الموعود (١٠):

«عائدون ٠٠

عائدون ٠٠

إننا لعائدون ٠٠ »

هدر يضج بمسمعي ونداء ومواكب ألف الطريق ذهابها ومواكب ألف الطريق ذهابها والهاتفون حناجر يبس الهوى كالدوحة انطلقت تمد فروعها هدر يضج وفي فؤادي هدأة خرجوا، وآثرت الفرار بعزلتي الساحة الكبرى تغص رحا بها سنعود! حنجرة تصيح، وهتفة وبلاغة رُصفت خطا با ساحراً

و خطا أنجر وشارع وضاء والأبها، والريح والضوضاء فيها ومات الحب فهي أزقاء في الأفق، حين مضى يجف الماء مذبوحة، وسكينة بلهاء فالبيت حولي وحشة خرساء بالأبرياء، وتعصف الأصداء تمضي مع التصفيق، فهي هباء وقصيدة ألفاظها حمراء

فوقي وتفغر حوليَ الأشلاءُ لمعت على مأساتها الأسماء عن كل ماصخبوا به صمّاء رعد ، ولا سعرت دمي أنواءُ ا أتلوم يأسي ؟ إنني شلاًّ، في خاطري ، و تعرَّت الأشياء ممدودة ، والليل والصحراء في الأفق تسحق وهجها الظلماء في زهوهم دو امة سوداء يطأ النجوم ، ونفحة عصاء فوقي ، تقهقه حولهـا الأشلاء في موكب ، لم يسبني لألاء مثلی تجود بہا علی سماء وبكل حرف غيمة ربداءً وتموج فيها العزة القعساء وعلى خطانا تركع العلياء عبء، كذلك تسقط الأعباء صخبت، ولافتة علت، ونداء!!

سنعود! • أسمعها و ُتطبق عزلتي أنا مثلهم ياشاعري عربية أنا مثلهم ، لكنني — وأقولها — خرجوا ، وُلذت بغرفتي ماهز ّني لم تختلج قدماي حين تحركوا مضت السنون، ومن ألف مجذَّج فإذا القبور كما وعتها محنتي شبح يلوح وومضة مجنونة ومواكب من آملين ٠٠ تلفيهم والساحة الكبرى خطيب ساحر مضت السنون ، وخيمتي ممدودة لم تختلج قدماي يوماً ، لم أسر أرأيت كافرة بكل شعاعة عفو الضياء٠٠٠إذا أتتك رسالتي اليوم تكتسح البروق سماءنا ويلعلع المذياع ٠٠ فالدنيا لنا ذكرى ُتثار وتنطوي فكأنها وضريبة الوطن الشهيد تحية

# أهم المصادر والمراجع

#### أ) كتب ودراسات

١ - ابراهيم عبد الستار : شعراء فلسطين العربية في ثورتها القومية\_نشر نادي الإخاء العربي ، حيفا . : الشعر وقضته في الائدب العربي الحديث\_ ٢ \_ ابراهم العريض بيروت ١٩٥٥ س \_ أسماء النقيب : قضة فلسطين من خلال الشعر العربي (باستثناء شعر أبنائها ) \_ رسالة جامعية ١٩٥٧ \_ ١٩٥٧ (على الآلة الكاتمة) ع ۔ أكرم زعيتو : القضة الفلسطينية \_ القاهرة ١٩٥٦ أنيس المقدسي : العوامل الفعالة في الاعدب الحديث \_ بيروت : التراب الحزين \_ بيروت ١٩٦٠ ٦ - بديع حقي : فلسفة الثورة \_ مصر ١٩٥٦ ٧ - جمال عبد الناصر : أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الاعميركية \_ ٨ - جورج صدح بيروت ١٩٥٧ ا ٩ - ز کي المحاسني : ابراهيم طوقات شاعر الوطن المغصوب \_ القاهرة ١٩٥٥ : اسرائيل خيانة وجناية \_ حلب ١٩٥٦ ١٠ – سعدي لسلسو

١١ - شفيق جبري : أنا والشعر \_ مصر ١٩٥٩

١٢ – عارف العارف : النكبة : نكبة بيت المقدس والفردوس المفقود

صيدا \_ بيروت ١٩٥٦ ج ١

١٩٤٩ - عبد الله التل : مذكرات التل - مصر ١٩٤٩

١٤ – عبد الله عبد الدايم : القومية والإنسانية \_ بيروت ١٩٥٧

١٥ – عمر فروخ ﴿ ﴿ وَالسَّامِ إِنْ مَعَـَاصِرَانَ : طُوقَاتَ وَالسَّابِي \_

بيروت ١٩٥٤

١٩٤٨ - قسطنطين زريق : معنى النكبة \_ بيروت ١٩٤٨

١٧ – محمد خليفة التونسي : الخطر اليهودي ( ترجمة بروتوكولات حكماء

صهيون ) القاهرة ١٩٥١

١٨ – محمد مندور : قضایا جدیدة فی أدبنا الحدیث ـ بیروت ١٩٥٨

١٩ - محمد غمر الخطيب : من أثو النكبة \_ دمشق ١٩٥١

٧٠ ـ منيف الرزاز : معالم الحياة العربية الجديدة \_ القاهرة ١٩٥٣

٢١ \_ موسى العلمي : عبرة فلسطين \_ بيروت ١٩٤٩

٢٢ - نجيب صدقة : قضية فلسطين - ٢٢

٣٣ ــ وليد قمحاوي : النكبة والبناء ــ بيروت ١٩٥٦

٢٤ - يسار العسكري : قضية فلسطين من خلال شعر أبنائها ـ رسالة

جامعية : ١٩٥٧ - ١٩٥٤ ( على الآلة السكاتبة )

٢٥ \_ يوسف هيكل : القضية الفلسطينية \_ يافا ١٩٣٧

#### ب ) دواوین ومجموعات شعریة

٢٦ ــ ابراهيم طوقان : ديوان ابراهيم ــ بيروت ١٩٥٥

٧٧ ـــ أحمد زكي أبو شادي ﴿ : من السهاء ــ نيويورك ١٩٤٩

۲۸ - أحمد فهمي : أحلام العودة \_ دمشق ١٩٥٧ : الخريف ( الجزء الشالث من دوانه ) \_ ٢٩ - الماس فرحات سان باولو ١٩٥٤ ۳۰ \_ أمين شنيّار : المشعل الخالد \_ الميره الأودن ١٩٥٧ ٣١ ـ ايليا أبو ماضي : الخائل \_ بيروت مكتبة صادر (بدون تاريخ) : الهوى والشباب \_ دار المعارف بمصر ١٩٥٣ ۳۲ – بشارة الخوري : ننضات \_ باریس ۱۹۵۳ ٣٣ - جورج صيدح : النوافل ـ بونس أبرس (الا وجنتين)١٩٤٧ 0 0 - 78 : صوت الجماع \_ القدس ١٩٥٢ ٥٥ - خليل زقطان ٣٦ - خليل مردم بك : ديوان خليل مردم بك \_ دمشق ١٩٦٠ ٣٧ - رشيدسليم الخوري (الشاعر القروي): الأعاصير \_ صدا ١٩٤٩ ٣٨ – سلمى الخضراء الحيوسي : العودة من النبع الحالم ـ بيروت ١٩٦٠ ٢٩٦٠ - سلمان العيسى : رسائل مؤرقة \_ بيروت ١٩٦٠ ٠٤ – سمير صنبر : غداً نعود \_ بدون مكان ولا تاريخ ٤١ – شعراء جمعية الرابطة العلمية الاعدبية في النجف الاشرف: الفلسطينيات \_ النحف ۱۹۳۹ ٢٤ - صلاح الدين عبدالصبور: الناس في بلادي \_ بيروت ١٩٥٧ ٣٧ - عبد الرحيم محمود : ديوان عبد الرحيم محمود - طبع عام ١٩٥٨ ٤٤ – عبد الكريم الكرمي ( أبو سلمي ) : أغنيات بلادي \_ دمشق ١٩٥٩ ٥٥ - « « « المشرّد \_ دمشق ١٩٥٣ ٢٦ – عبد الوهاب البياتي : أباريق مهشمة \_ بيروت ١٩٥٥ ٤٧ – علي هاشم رشيد : أغاني العودة \_ مصر ١٩٦٠ ٨٤ - عمر أبو ريشة : ديوان شعر \_ حلب ١٩٣٧ . . . - ٤9

: مختارات \_ بیروت ( بدون تاریخ )

• ٥ - عسى الناعوري : أناشدي \_ حماه ( بدون تاريخ ) ٥١ - فدوى طوقان : وحدتها \_ بيروت ١٩٥٧ : وحدي مع الأيام \_ مصر ١٩٥٢ ( ( - 07 ٥٠ - كال ناصر : جراح تغني \_ بيروت ١٩٦٠ ٥٥ - محمد العدناني : اللهب \_ صدا بيروت ١٩٥٤ : النخيل \_ ( بدون مكان ولا تاريخ ) ٥٥ – محمد على الحوماني ٥٦ - محمود حسن اسماعيل : نار وأصفاد \_ مصر ١٩٥٩ ٥٧ - محمود الحوت : المهزلة العربية \_ بغداد ١٩٥١ ٥٨ – نزار قباني : قصائد من نزار قباني ـ بيروت ١٩٥٦ : الأثروام الحائرة - نيويورك ١٩٤٦ ٥٩ - نسلب عريضة ٠٠ \_ هارون هاشم رشد : أرض الثورات \_ ببروت ١٩٥٩ : عودة الغرباء \_ بعروت ١٩٥٦ : غزة في خط النار \_ بيروت ١٩٥٧ . . . - 77 ١٩٥٤ : مع الغرباء \_ القاهرة ١٩٥٤ ٢٤ - يوسف الخطيب : العيون الظهاء للنور \_ دمشق ١٩٥٥

## ج ) مخطوطات شعرية

٥٥ - " : عائدون ـ بعروت ١٩٥٩

٦٦ – أنور العطار
٦٧ – حسن البحيري
٦٨ – عبد الرحمن الكيالي
٦٩ – عمر بهاء الاعميري
٧٠ – محيي الدين الحاج عيسى

## د) الجلات



### فهرس الموضـوعات

الصفحة

الاعداء

1 . - V

دور الشعر في المعركة \_ جمع شعر النكبة \_ منهجنا في الدراسة \_ عملنا فاتحة لدراسة أدب النكبة .

الفصــل الاول

14-11

الدور الاول: النكبة قبل قرار التقسيم

الجذور البعيدة للنكبة (١١) - اليهود يشترون الانكليز (١٢) - الثورة العربية وإخفاقها (١٣) - جهود الصهيونية ووعد بلفور (١٤) - الوكالة اليهودية وإقامة المستعمر ال (١٥) - إرهاصات النكبة وتخاذل العرب (١٥) - الحرب العالمية الثانية والفيلق اليهودي (١٦) - قضية فلسطين في منظمة الأمم المتحدة وقرار التقسيم (١٦) .

الفص\_ل الثاني

41-11

شعر النكبة في الدور الاول

صوت الشعر مجذَّر وينذر (١٨) \_ ابراهيم طوقان : ترجمته

(۱۹) - تصویر أحداث الدور الا وللنكبة في شعره (۲۰-۲۵) - عبد الرحیم محمود: ترجمته (۲۲) - بطولته و اشتراكیته و أثرهما في شعره (۲۷) - عبد الكريم الكرمي (أبو سلمی): ترجمته (۲۸) - نقمته علی الحونة و يساريته (۲۹-۳۰) - برهان الدين العبوشي: اتجاهه اليميني و نموذج من شعره (۳۱) - شعر النكبة في الدور الا ول يتلاقى كله علی الدعوة الی القوة و التعبئة (۳۱).

49 - 47

جيش الانقاذ (٣٧) \_ مجزرة دير ياسين وتدفق اللاجئين (٣٣) \_ الجيوش العربية تؤحف (٣٣) \_ مطامع الملوك والرؤساء (٣٤) \_ التمثيلية الحربية (٣٥) \_ الهدنة الأولى (٣٦) \_ عودة الحرب ثم إيقافها (٣٧) \_ ضم الضفة الغربية الى الشرقية (٣٧) \_ الحمار في الفالوجة وأثوه في ثورة الجيش المصري (٣٨) \_ الهدنة وتجميد الموقف (٣٩) .

الفصـــــل الرابع شعر النكبة في الدور الثاني

W - E.

النكبة أعنف تجارب أدبنا المعاصر (٤٠) \_ كثرة الشعر في هذا الدور (٤١) \_ الشعر يقصحكاية النكبة : ذكرى الخامس عشر من أيار (عيسى الناعوري ٤١) \_ بداية المهزلة العربية (محمود الحوت ٤٢) \_ تراجع جيوش الأصفار السبعة (خليل زقطان ٣٤) \_ اللاجئون واتهامهم بالهرب من المعركة \_ رد التهمة

( محمد العدناني ٤٣ وعدسي الناعوري ٤٤ ) \_ حملة على خيانات الملوك (أبو سلمي ٤٥) – حملة على الجامعة العربية (٤٦) – مهاجمة الاستعمار وأذنابه ( هارون هاشم رشيد ٤٧ ) \_ مأساة اللاجئين المشرَّدين بلا غوث ولا نجِـدة ( أبو ريشة ، محيى الدين الحاج عيسى ، محمود الحوت ٨١ - ٤٩ ) - سؤال كل لاجيء عن بلده وجواب الشعر (بشير قبطي ٥٠ ، هارون هاشم رشيد ، يوسف الخطيب ٥١ ) \_ شقاء اللاجئين وبؤسهم مادة لدواوين شعرية كاملة (٥٢) \_ تصوير آلام سكان الحيام (كاظم جواد ٥٠) عبد الوهاب البياتي ٥٠ ، بديع حقى ٥٥ ، كال ناصر ٥٥ ، محيى الدين فارس وفدوى طوقان ٥٦ ، عيسى الناعوري وخليل زقطان ٥٧) ـ صورة اليأس والقلق والشك والنقمة والحقد (يوسف الخطيب: ترجمته وعروبيته وغاذج منشعره ٥٨ - ٦١ ) - الحقد أيوضع مع الحليب (فدوى طوقان ٢٣) \_ الحقد في قلب كل عربي ( محمد بدر الدن ٢٢ ) \_ الانقلابات الشعبية وتحقيق الوحدة بين مصر وسورية عوامل في تخفيف حدة اليأس والنقمة والحقد (٦٣) \_ طور الايمان بالشعوب ( يوسف الخطيب ، أبو سلمى ، خليل زقطان ٦٤ ) \_ التفاؤل والحنين الى الوطن المغصوب ( محسى الدين الحاج عيسي وأبو سلمي ٢٥ ويوسف الخطيب ٦٦ ) -الدعوة الى الثأر والعودة (عسى الناعوري وخليل زقطان ٨٨ و كمال ناصر ٢٩ ) هارون هاشم رشيد : شاعر العودة غير مدافع ، تجارب اللاجئين الغرباء في دواوينه ، سخريته من دعاة السلام (٧٠ - ٧٧) ـ عودة الثقة بالنفس العربية وتحدي اسرائيل ( سمير صنبر ٧٣)\_ صمود غرة أمام العدو ان ( هارون هاشمر شيد

٧٥) \_ الأمة العربية ولدت من جديد ( صلاح الدين عبد الصبور
 ٧٦ ) \_ أثر النكبة في توحيد الأمة العربية ( أبو سلمى ٧٧ ) .

الفص\_ل الخامس خصائص شعر النكمة

9 £ - YA

الشعر دلل على أن النكبة كارثة قومية جامعة (  $^{\text{N}}$  ) \_ أصدق ألحان النكبة غناها أبناء فلسطين (  $^{\text{N}}$  ) \_ في شعر النكبة صورة لختلف التيارات الاجتاعية في العالم العربي (  $^{\text{N}}$  ) \_ أصفى ألحان النكبة (  $^{\text{N}}$  ) \_ في شعر النكبة صورة المخاض النفسي ومراحله (  $^{\text{N}}$  ) \_ غنى العنصر العاطفي وفقر العنصر الفكري (  $^{\text{N}}$  ) \_ غنى العنصر الأخلاقي (  $^{\text{N}}$  ) \_ أثر النكبة في دعم الفكرة الشعرية الملتزمة (  $^{\text{N}}$  ) \_ الثورة على التقاليد الشعرية القديمة وأثر النكبة في صياغة الشعر الجديد ومضونه الشعرية القديمة وأثر النكبة في صياغة الشعر الجديد ومضونه (  $^{\text{N}}$  ) \_ خاتمة : شعر النكبة هو لباب شعرنا المعاصر كله (  $^{\text{N}}$  ) \_ والنكبة هي العامل الرئيسي الفعال في أدبنا المعاصر كله (  $^{\text{N}}$  ) \_ .

الفصــل السادس منتخمات من دمو ان النكمة

114-90

بشارة الخوري (۹۶) \_ محمد مهدي الجواهري (۹۷) \_ عمر أبو ريشة (۹۹) \_ نسيب عريضة (۱۰۲) \_ إيليا ابو ماضي (۱۰٤) \_ الياس فرحات (۱۰۹) \_ جورج صيدح (۱۱۰) \_ محمد علي الحوماني (١١٥) \_ خليل مردم بك (١١٨) \_ شفيق جبري (١١٩) \_ ابراهيم أنور العطار (١٢٠) \_ محمود حسن اسماعيل (١٢٠) \_ ابراهيم طوقان (١٢٥) \_ فدوى طوقان (١٢٥) \_ أبو سلمي (١٣٥) \_ يوسف الخطيب (١٣٩) \_ هارون هاشم رشيد (١٤١) \_ علي هاشم رشيد (١٤١) \_ عليه الناعوري (١٤٥) \_ حسن البحيري (١٤١) \_ محمود الحوت (١٥١) \_ عليهي الناعوري (١٥٥) \_ حسن البحيري (١٥١) \_ محمود الحوت (١٥١) \_ كال ناصر (١٥١) \_ سلمي الحضراء الجيوسي (١٥٠) \_ عزيزة هارون (١٥٥) \_ عربهاء الأميري (١٥٦) \_ نزارقباني (١٥٧) \_ علي محمود طه (١٦٩) أحمد فهمي (١٦٨) \_ أمين شنار الشاعر القروي (١٦٥) \_ أحمد فهمي (١٦٨) \_ أمين شنار (١٦٩) \_ سلميان العيسي (١٧٧) .

144-145

أهم المصادر والمراجع

کتب و دراسات (۱۷۶) – دو اوین و مجموعات شعریة (۱۷۵) – مخطوطات شعریة (۱۷۷) – المجلات (۱۷۸).

114-149

فهر سالموضوعات



# المؤلف

يشكر مدير مطبمة جاممة دمشق وموظفيها على ما بذلوه من جهد وعناية في طبع هذا الكتاب

تم طبع الكتاب في ١٩٦٠/١١/٢٧

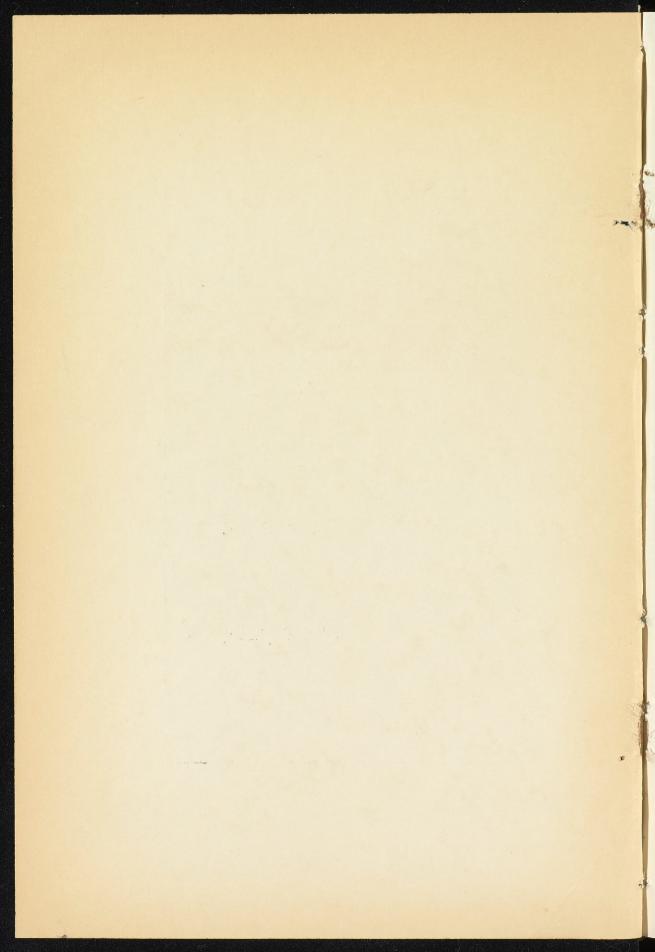

## للمؤلف

## • اندلسیات شوقی

« بحث تطبيقي في أدب سُـوقي في المنفى وأثر الأندلس في شخصيته وفنه » ( مطبعة جامعة دمشق ١٩٥٩ )

## و أخبار البحتري

لأبي بكر الصولي « تحقيق الكتاب ونشره لأول مرة » (مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق ١٩٥٨)

### 

« أحاديث ومقالات » ( معد للطبع )

### إعتاب الكتاب

لأبي عبد الله بن الأبّار «تحقيق الكتاب ونشره لأول مرة » ( معد للطبع بتكليف من المجمع العلمي بدمشق )

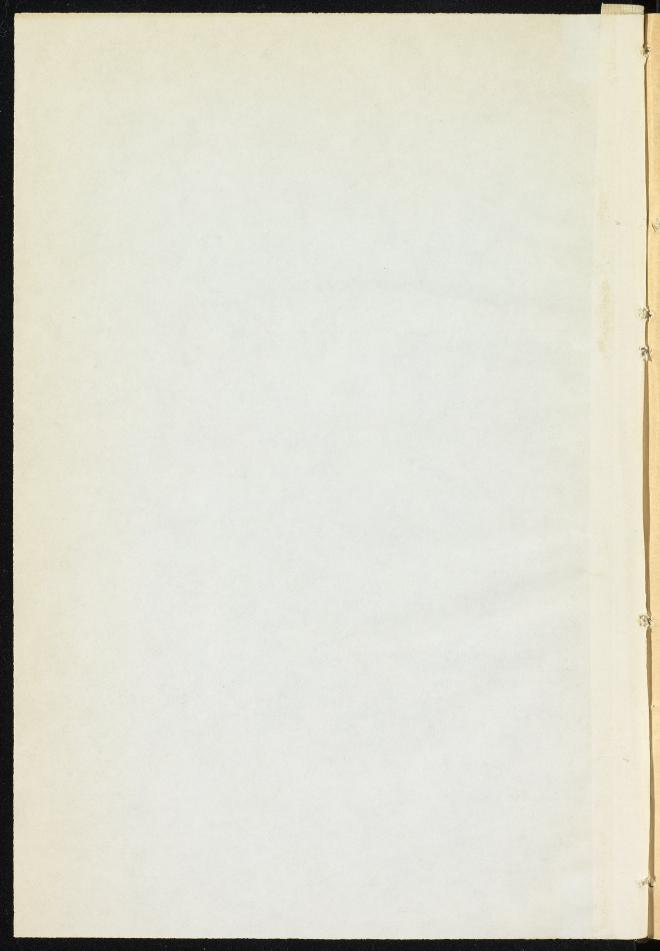

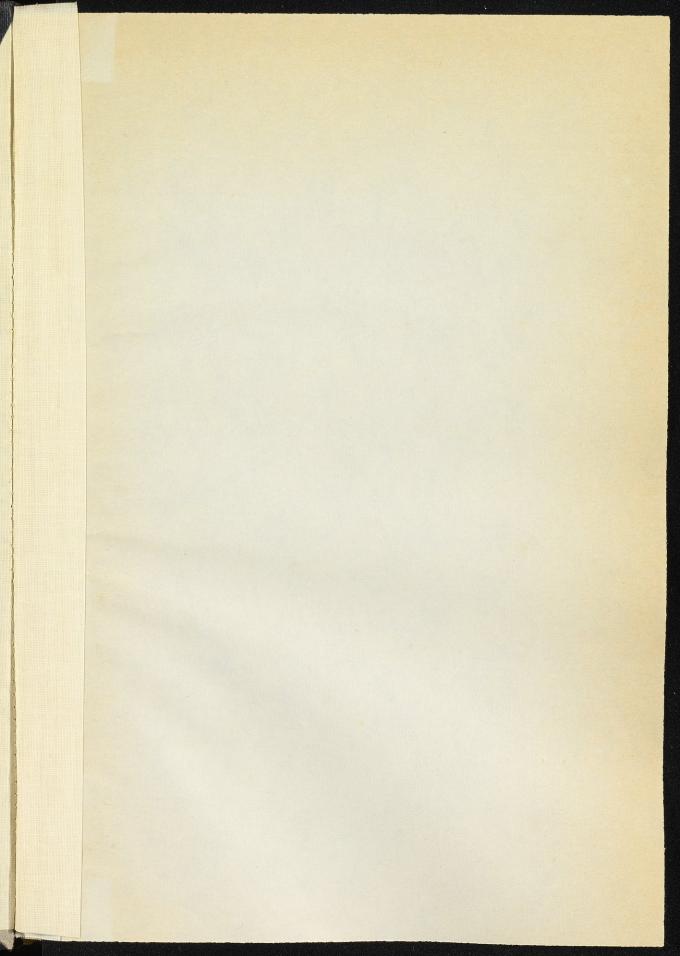

LIBRARY
OF
PRINCETON UNIVERSITY

